# طلوع الفجر الصادق

بين تحديد القرآن وإطلاق اللغة

# تأليف أ. د.إبراهيم بن محمد الصبيحي

قـــدم لــه

صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور

صالح بن فوزان الفوزان

سماحة الشيخ

عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

(ح) إبراهيم محمد الصبيحي، ١٤٢٨هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الصبيحي، إبراهيم محمد

طلوع الفجر الصادق بين تحديد القرآن وإطلاق اللغة./ إبراهيم

محمد الصبيحي \_ الرياض، ١٤٢٨ هـ

..ص؛ ..سم

ردمك: ۱-۲۲۲-۷۹-۹۹۳

١- طلوع الفجر الصادق، ت ١١٨هـ. ٢- الفتاوى الشرعية
 أ. العنوان

ديوى ۲۳۷ م ١٤٥٨/ ١٤٢٨

رقعُظ الْمَا الله ۱۲۲۸/۲۵۶۱ رحَعِكُ: ۱–۲۲۲–۵۷-۹۹۲۰

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ

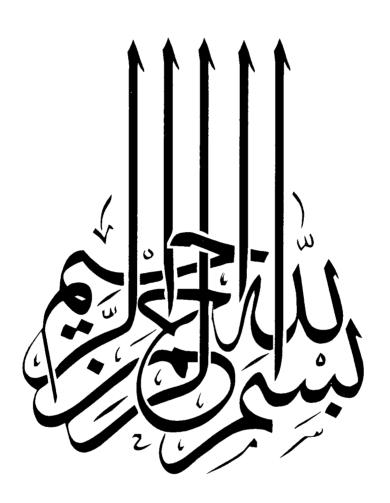

| •        |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| •        |  |  |  |
| <b>s</b> |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| •        |  |  |  |
| •        |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| •        |  |  |  |
| •        |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

# مقدمة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله مفتي عام الملكة العربية السعودية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

فهذه رسالة قيمة بعنوان: (طلوع الفجر الصادق بين تحديد القرآن وإطلاق اللغة)، لفضيلة الشيخ الدكتور/ إبراهيم الصبيحي، ناقش فيها موضوعاً مهماً ألا وهو وقت الفجر، وقرر فيها ما استقر العمل عليه في هذه البلاد منذ عشرات السنين، وتتابع على إقراره علماء هذه البلاد المباركة وقد أوصينا بطباعته لتعميم النفع به.

فجزى الله فضيلة الشيخ/ إبراهيم الصبيحي، خير الجزاء، وبارك له في عمله ووقته إنه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،،،

المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

# مقدمة صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء

الحمد لله وبعد: فها زال المسلمون حاضرة وبادية وقرى وأمصار يصلون الفجر ويصومون اعتباداً على قول تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيّنَ لَكُمُ الفجر ويصومون اعتباداً على قول تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ حيث علق ابتداء عبادة الصوم والصلاة بعلامة ظاهرة لا يجتاج معها إلى تكلف الفلكين والمتعالمين واختلافاتهم فمن يشاهد طلوع الفجر يصلي ويصوم عند طلوعه. ومن لا يشاهده يعتمد على تقويم مجرب بالصحة ونحن والحمد لله نصلي بعدما يمضي ثلث ساعة أو نصف ساعة من توقيت حساب أم القرى وإذا انتهينا من الصلاة نجد الإسفار واضحاً ومنتشراً فلا التفات إلى قول المشككين في صلاتنا وصيامنا ولسنا بحاجة إلى جدلياتهم والفجر يفصح عن نفسه.

وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

وقد اطلعت على ما كتبه الشيخ الدكتور: إبراهيم بن محمد الصبيحي وفقه الله من رد على هؤلاء بها يشفي ويكفي فجزاه الله خيراً.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء

#### المقدمسة

إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه وأصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

فقد وقت ربنا سبحانه وتعالى مواعيد أوقات الصلوات والصيام بآيات الليل والنهار والشمس والقمر. وهذه الآيات ظاهرة للعيان لا يختلف الناس في مشاهدتها أو معرفتها وهي مبنية على الرؤية المجردة إلا أن بعضها أكثر وضوحاً من بعض، فوقت صلاة المغرب أمر لا يختلف الناس في تحديده بينها نجد أن وقت طلوع الفجر أكثر غموضاً من بقية الأوقات.

وهذا الوصف قبل أن يرتفع البنيان في المدن والأمصار، وقبل أن تنتشر الأنوار الساطعة كما لم يكن هناك أثر لعوادم السيارات والمصانع.

وقد اجتهد المسلمون في وضع العلامات التي تعين المصلين على ضبط الأوقات كالتقويم الذي بين أيدي المسلمين وهو تقويم مبني على ما سبقه من تقاويم معتمدة في بعض البلاد الإسلامية.

وقد اعتمده ولاة الأمر في بلادنا ليكون علامة واضحة في تحديد أوقات الصلوات والصيام والإفطار وقد سار الناس عليه منذ زمن الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى وقتنا الحاضر.

إلا أنه وجد في الآونة الأخيرة من يتحدث عن مدى صحته خصوصاً في تحديد وقت طلوع الفجر الصادق.

وقد نشأ الخلاف قديهاً فقد عايشته منذ عشرين عاماً وكانوا يدعوّن أن التقويم يتقدم في تحديد وقت طلوع الفجر قرابة عشرين دقيقة.

وكان من أبرز الداعين إلى ذلك عبدالله السلطان رحمه الله إمام أحد مساجد الحي الذي كنت أسكنه في مدينة الرياض.

وكان يسعى في هذا لدى بعض أهل العلم ويطلب من يخرج معه إلى الصحراء ليريهم الخلل الذي تبناه فأخذ بعضهم برأيه. وليس له من حجة إلا عدم رؤيته للصبح.

وكنت على خلاف معه لما أراه من انضباط التقويم في تحديد وقت شروق الشمس ووقت غروبها.

كما أن التقويم منضبط في بقية أوقات المصلاة، وإن حصل اختلاف فهو يسير. لا يؤثر على أداء الصلاة. ثم لماذا هذا الاختلاف في طلوع الفجر خاصة لولا أن الأمر يحتاج إلى قوة في البصر وفقه في الحكم. ليتمكن الرائي من تحديد الخطين الذين جعلها الله حداً.

وبعد تبني بعض الناس لهذا الرأي رأى ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تكليف لجنة للوقوف على حقيقة الأمر

فجاء رأي اللجنة موافقاً لما عليه عمل الناس بالتقويم. فزال الإشكال، والحمد لله.

إلا أنه في الآونة الأخيرة تبنت مدينة الملك عبدالعزيز رحمه الله للتقنية هذا الموضوع باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن إعداد تقويم أم القرى فشكلت لهذا لجنة مكونة من خمسة باحثين فلكيين وثلاثة شرعيين يمثلون عدة دوائر شرعية فقاموا بالرصد خارج مدينة الرياض بها يزيد على عام وانتهت هذه الدراسة حسب رأيهم إلى وجود فارق في الوقت يتراوح ما بين ١٥ دقيقة إلى ٢٥ دقيقة يتقدم فيها تقويم أم القرى على طلوع الفجر الصادق وقد قرروا بأن من صلى في هذا الفارق فإن صلاته غير صحيحة، وقد نشروا رأيهم في مذكرة تقرب صفحاتها من مائة صفحة، حددوا فيها الرأي الفقهي الذي بنوا عليه الدراسة كها حددوا مشاهداتهم في ذلك على الطبيعة.

وقد قام سهاحة شيخنا وإمامنا العلامة مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل السيخ حفظه الله بالاعتراض على النتيجة التي توصلوا إليها بناء على ما ثبت لديه من شهادة الشهود المؤكدة لصحة هذا التقويم، وبناء على واقع التقويم حيث جرى العمل به ولم يلاحظ فيه تقديم ولا تأخير. ولأنه تقويم قديم توالى

العلم والمعرفة على تصحيحه والعمل به، وإننى اضم رأيي إلى رأي سے احته مؤیداً له وفقه الله کے ان رأیه یتفق مع رأی شیخ الأزهر العلامة جاد الحق رحمه الله والذي دونه في رده على عبدالملك الكليب بناء على مجموعة أدلة فقال: منها ما صدر من فتوى برقم ٣١١ في ٢٥ من المحرم سنة ١٤٠٢هـ \_ ٢٢/ ١١/ ١٩٨١م في مثل هذه الواقعة بعد تشكيل لجنة علمية قررت مع دار الإفتاء أن الأسلوب المتبع في حساب مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشريعة والفلكية مع رأي قدامي علماء الفلك الشرعيين، ومن شم يتعين على المسلمين الالتزام بالمواقيت الحسابية المصرية في نطاق إقليم جمهورية مصر العربية والالتفات عما سواها وعما يشيره أولئك الذين لم يقدموا دليلاً علمياً أو شرعياً صحيحاً على ادعائهم، وأنصح هؤلاء أن يكفوا عن إثارة وتشكيك الناس في مواقيت الصلاة واختلاق قضايا لا أساس لها ويشغلون المسلمين بها وأسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى قول الحق والوقوف عند الصدق (١).

<sup>(</sup>١) انظر القسم الثالث من هذه الرسالة.

كما أن رأي فضيلة شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله موافق لهذا الرأي وكذا رأى الفلكي الكويتي الدكتور صالح بن عمد العجيري (١).

ونظراً إلى أن بعض الناس ما زال يرى أن توقيت التقويم متقدم على الصبح، ولذا فلا يصل بعضهم في الحرم المكي صلاة الفجر بنية الفريضة بل يصلونها بنية النافلة ثم يصلون الفريضة بعد سلام الإمام بناء على أن الوقت الذي تقام فيه الفريضة متقدم على طلوع الفجر كما أن بعضهم لا يلتزم الصوم إلا بعد مضى قرابة عشرين دقيقة من صيام الناس.

لذا رأيت أهمية دراسة الموضوع من كل جوانبه وتحديد الرأي الذي يجب اعتماده في دخول وقت الصوم والصلاة.

وقد لاحظت فيما وقفت عليه من كتابة المعاصرين الذين ينتقدون فيها التقويم ابتداء من كتابة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في كتابه المنار أن أبرز أسباب مخالفتهم لما عليه جمهور المسلمين يعود إلى الاختلاف في تحديد الصبح الذي يجب أن تبنى عليه الأحكام الشرعية فهم يرون أن طلوع الفجر يتحقق إذا اتصف نوره بالحمره ووجد أثر نوره على الأرض وهذا معنى قول بعضهم لا يعد الفجر فجراً إلا إذا ضرب بالأسواق وأنار الطرقات وقول

<sup>(</sup>١) انظر موضوع الترجيح الوارد في آخر هذه الرسالة.

المقدمة =

الآخر: لا يكون الصبح صبحاً إلا إذا خالطته الحمرة أو حصل له من قوة الإنارة بحيث لا يؤثر فيه تغير الأحوال (١).

وقد بنوا هذا الرأي على تعريف أهل اللغة للفجر، وأنه مأخوذ من الانفجار وهو وضوح الرؤية بحيث لا تخفى على أحد لتبينه ووضوحه.

إن وجود هذه الآراء يؤكد أن الأمر هام وأنه يجب دراسة هذا الموضوع دراسة موسعة تطرح فيها ما أمكن الوقوف عليه من آراء المتقدمين والمعاصرين لإيضاح الحق بدليله.

وإن من الواجب على من بداله خلاف في الرؤية أن يبلغه ولاة الأمر امتثالاً لما جاء من قول النبي على: الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم.

فقد رتب النبي على أمر النصيحة بها يقتضي اجتهاع الكلمة ووحدة الصف ولذا جاءت نصيحة أئمة المسلمين في الحديث منفصلة عن نصيحة عامتهم ومقدمة عليها، فالواجب على كل من تبين له أمر من الأمور الموكول أمرها إلى الولاة والتي يقصد الاجتهاع عليها ألا يتحدث بها بين العامة، بل يخص بها من وكل أمرها إليهم، لئلا يكون حديثه سبباً في استهانة العامة بولاتها.

<sup>(</sup>١) سيأتي نص كلامهم في المبحث الثاني من القسم الثاني. إن شاء الله.

ومن المعلوم أن أمر التقويم وإثبات الأهلة موكل أمرهما إلى جهات علمية رسمية فعلى من بداله شيء أن يبلغ به أهل الاختصاص وبه تبرأ ذمته ويحصل له امتثال الأمر النبوي وذلك ببذل النصيحة لأهلها، كما تندفع بهذا المفسدة.

أما من يعمد إلى نشر هذا في وسائل الإعلام فهو لم يعمل بترتيب النبي فلا لأمر النصيحة حيث نصح العامة قبل أن ينصح الولاة، وكثيراً ما نقف على مثل هذا في أمر إثبات هلالي رمضان وشوال حيث يبادر بعض الفلكيين بالحكم على الهلال بأنه لن يرى ثم ينشر رأيه بين العامة قبل دخول الشهر فإذا ثبتت رؤيته فربها بادر بعضهم باتهام الرائي بأنه رأى جرماً آخر غير الهلال، وبسبب هذا فقد قرر بعض المثقفين: أن صيام أول يوم من رمضان لعام ١٤٢٧ غير صحيح مع ثبوت الرؤية من عدة أشخاص ومع أن بعض الفلكيين في العالم الإسلامي قد خالفوهم في هذا.

ثم إن الأصل في الفتوى الشرعية ألا تبنى على قول النافي، إنها الواجب أن يعتمد فيها على قول من رأى، لأن المثبت مقدم على النافي، ولأن حكم النافي مبني على الحساب العقلي، أما المثبت فهو قد بنى حكمه على الحس والمشاهدة ومن المعلوم أن الحس مقدم على الرأي والعقل عند التعارض.

ثم إن بعض من يذهب إلى القول بتقدم التقويم على طلوع الصبح يستمر في الأكل بعد بدء الآذان وصيام الناس وفي هذا مخالفة للسنة النبوية وذلك أن النبي على قال: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" قال الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب حسن، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنها معنى هذا: الصوم والفطر مع الجهاعة وعِظم الناس (1).

فهذا يدل على أن اجتهاع عامة الأمة على بدء الصيام أمر يوجب الصيام على بقيتهم، سواء كان ذلك في بداية أول أيام الشهر، أو في بداية صوم كل يوم من أيامه، فلا يجوز للمسلم أن يكون مفطراً والناس حوله صائمون، ما لم يكن ذلك بسبب فارق التوقيت، أو اختلاف المطالع والولايات.

وهذا المعنى هو ما يدل عليه حديث: كلوا وأشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ففي هذا أمر للصحابة بتوحيد بداية صيامهم لجميع أيام شهر رمضان والله أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) انظر سنن الترمذي حديث رقم ٦٩٣.

#### خطة البحث:

- ١\_ المقدمة.
- ٢\_ التمهيد.
- ٣- القسم الأول: فيه مبحثان:
- المبحث الأول: التعريفات اللغوية.
- المبحث الثاني: رأي الفقهاء المتقدمين في تحديد الفجر الصادق.
  - ٤- القسم الثاني: دراسة رأي المنتقدين للتقويم، وفيه مبحثان.
  - ٥- القسم الثالث: رد شيخ الأزهر على رأي عبدالملك الكليب.
    - ٦- الترجيح.
    - ٧\_ الفهارس.

وكتبه أ. د. إبراهيم بن محمد الصبيحي



# التمهيد

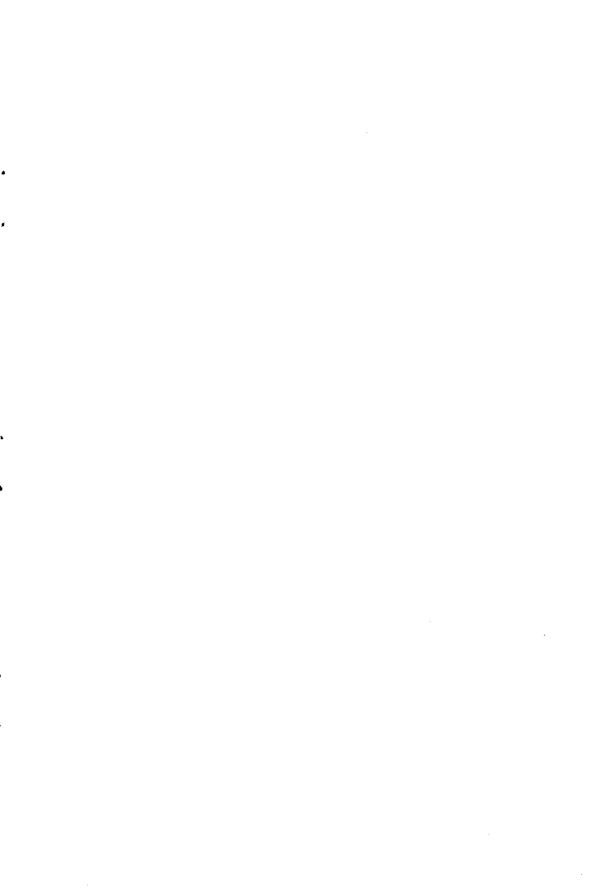

#### رصد موجز للفلاف في تحديد وقت طلوع الفجر

كتب الأستاذ/ شعبان مصطفى قزامل وفقه الله في مجلة الدعوة السعودية عدد (٢٠٢٨) في (٢/١/١١هـ) ص ٤٦ تحت عنوان: تقويم أم القرى في الميزان الشرعي، تحدث فيه عن الخلاف في طلوع الفجر بين المسلمين قديماً وحديثاً كما قام ببيان تاريخ الاعتماد على درجة (١٨) كمعيار ثابت لتحديد وقت طلوع الفجر وقد استحسنت ما كتبه وفقه الله لرصده الخلاف بين العلماء فاختصرت منه على ما يتعلق بهذا. وإليك نص ما اخترت من كلامه.

#### موقف المعدين للتقويم والمؤيدين له:

كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن اللجنة التي شكلت لدراسة الشفق "الفجر الصادق"، والتي أشار إليها الشيخ عبدالمحسن العبيكان ما زالت في مرحلتها الأولى، وأنه إذا ما تم الإبقاء على تعريف دخول الفجر الكاذب والصادق، فإن الحسابات الحالية المعمول بها في تقويم أم القرى قد لا تتغير.

وقال الدكتور زكي بن عبدالرحمن المصطفى، رئيس قسم الفلك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والباحث الرئيسي لمشروع دراسة الشفق، إنه بالإشارة إلى ما ذكره الشيخ العبيكان، وما ورد من

(٢٠ € التهميـ = التهميـ =

إشارة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ودورها في مشروع دراسة الشفق فإننا نوضح التالى:

- إن مسشروع دراسة السشفق في مرحلته الأولى، وهذا يعني أن المشروع على عدة مراحل ولم ينته بعد، كما لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية، ومن السابق لأوانه الاستنتاج أو بناء نتائج على بحث لم ينته.
- إن مشروع دراسة الشفق جاء بناء على طلب من لجنة تقويم أم القرى التي يشرف عليها وزير المالية، وتضم مختصين من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجهات الشرعية في المملكة.
- أنه حين الانتهاء من المشروع سيتم إرساله للجنة تقويم أم القرى التي بدورها ستقيم نتائج دراسة المشروع وتتولى رفعه لسماحة المفتي ورئيس هيئة كبار العلماء، مع التأكيد بأن قسم الفلك هو جهة تنفيذية تقوم بإعداد الحسابات، بناء على ما تقرره الجهات الشرعية.
- وشدد الدكتور زكي بن عبدالرحمن المصطفى، على أن دراسة المشفق إضافة إلى قضية التعريف الخاصة بتحديد دخول الفجر الصادق والفجر الكاذب، تتأثر أيضاً بعدد من الظروف المناخية وموقع الدراسة، ومن الصعب تعميم نتائج دراسة نقطة معينة

على نقاط أخرى فكل منطقة لها إحداثياتها الخاصة وظروفها المناخية التي تؤثر حتماً على النتيجة.

وخلص الدكتور المصطفى إلى أنه من خلال التجربة والمارسة، يتضح أنه متى ما كان تعريف دخول الفجر الكاذب والفجر الصادق وهو نفس التعريف الوارد في فتوى المجمع الفقهي برئاسة سماحة المشيخ عبدالعزيز بن باز في دورته التاسعة عام ٢٠١هم فإن الحسابات المعمول بها حالياً قد لا تتغير بشكل ملموس مشيراً إلى أمله أن يكون في هذا التوضيح إزالة للالتباس أو سوء الفهم.

وبقول بعض المتخصصين: إن عامة الدول الإسلامية تعتمد في وقت الفجر والعشاء على حساب قديم (١٨ درجة) تبين أن الصواب فيه هو (١٥ درجة). إذاً هناك فرق ثلاث درجات. وهذا فرق لا بأس به لا سيا في البلدان القريبة لخط الاستواء حيث لا يمثل هذا الفرق فرقاً حقيقاً في الوقت لكن الفرق يكون قوياً في المناطق المشالية ويبدو أنهم لم يكتشفوا الخلل في نظام ١٨ درجة إلا عندما طبقوه في مناطق الشمال الأوروبي.

أما في الجزيرة مثلاً فيستعملون توقيت أم القرى. وهو وإن كان الأقدم فبالنسبة للجزيرة وكونها على مدار السرطان فدقته جيدة لتلك البلاد. أما لو شئت تطبيقه في أوروبا فسيظهر الخلل واضحاً.

وقد ذكر الشيخ ابن بازر رحمه الله - أن هناك من شك في صحة وقت الفجر المذكور في تقويم أم القرى، فأمر الشيخ بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع والتحقق من وقت دخول الفجر عملياً فرأوا أن التقويم صحيح ومطابق للواقع.

وكتب الشيخ صالح الفوزان تحت عنوان "وجوب الانتضباط في الفتوى" يقول: "في الفترة القريبة نرى بعض الناس يبدون آراءهم في أمور ليس من شأنهم إبداء الرأي فيها، ويشوشون على الناس في أمور عبادتهم ومعاملاتهم وعقيدتهم؛ من ذلك تدخلهم في مواقيت الصلاة، صاروا يشككون الناس فيها، يشيعون أن الناس يصلون قبل دخول أوقات الصلاة، ويقولون: إن في تقويم أم القرى خللاً حسابياً مع أنه تقويم معتمد من قبل ولاة الأمور، ومقر من قبل العلااء من زمن طويل، ولم يحصل فيه خطأ تطبيقي من عشرات السنين. وقد وقت الله الصلوات بتوقيت واضح ليعرف العامي والمتعلم والحضري والبدوي، فصلاة الفجر عند طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق. وصلاة الظهر عند زوال الشمس عن محاذاة الرؤوس إلى جهة الغرب. وصلاة العصر عندما يتساوى الساخص وظله، وصلاة المغرب عند غروب السمس. وصلاة العشاء عند مغيب الشفق الأحمر. ومن ذلك أن هؤلاء عندما يقبل

شهر الصوم يتخبطون في أمر الهلال ويستغلون الصحف في نشر المقالات عن وقت ظهور الهلال والنبي على يقول: "صومواً لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له".

وفي رواية "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً" ولم يعلق ذلك بالحساب الفلكي لأن الهلال واضح يراه العامي والمتعلم والحساب الفلكي لا يعرفه كل أحد ثم هو عمل بشري يخطئ ويصيب والفلكيون يختلفون فيا بينهم وإثبات الأهلة موكول إلى جهة شرعية متخصصة.

كا نُقل أن العلامة السيخ أبا بكر الجزائري عندما زار الإسكندرية سنة ٢٠٦هـ خرج في كوكبة عظيمة من خيرة طلاب العلم بالإسكندرية منهم الشيخ محمد بن إسهاعيل المقدم، والشيخ أحمد فريد، والشيخ السيد الغباشي والشيخ عهاد عبدالغفور وغيرهم بالسيارات إلى الصحراء في الساحل الشهالي وتابعوا الفجر الصادق والكاذب، لأنه في ذلك الوقت كانت نشرت رسالة للشيخ عبدالملك الكليب فيها تشكيك في التقويم الرسمي، وإدعاء أن الوقت الصحيح بعده بثلث ساعة، فخرجوا وأراهم الشيخ أبو بكر الفجر الصادق مطابقاً للتقويم الرسمي المعمول به في مصر، ورأوه جميعاً بأعينهم ربا بعد الوقت الذي في التقويم بحوالي دقيقتين أو ثلاث

فقط، وأخبرهم السيخ أبو بكر أن التأخر في الرؤية هاتين الدقيقتين منهم، وأن التقويم صحيح، كما أخبرهم بأنه عاش في البادية زمناً طويلاً وأنه من ذوي الخبرة في معرفة وقت الصلوات بالعين المجردة، فلا نكذب ما رأيناه بأعيننا اعتهاداً على حسابات ونظريات. وأن الموضوع أثير في المملكة كذلك، وكلفت اللجنة الدائمة للإفتاء من يتابع وقت الفجر بالرؤية بعينه وأثبتوا أن تقويم أم القرى صحيح.

### طرق إعداد التقاويم:

الطرق المستعلمة اليوم لحساب وإعداد التقاويم كثيرة، وكلها تقريباً ترجع إلى ١٨ درجة أو ١٥، وبشكل عام توجد طرق رسمية لحساب مواعيد صلاتي الفجر والعشاء، ولكن أشهرها:

## ١. طريقة أم القرى بمكة:

تكلم الكاتب عن طريقة حساب وقت العشاء ثم قال: أما بالنسبة لوقت صلاة الفجر فيبدأ عندما تبلغ الشمس ١٩ درجة تحت الأفق. حيث إن صلاق الفجر والعشاء تحسب إما بزاوية الشمس تحت الأفق أو بإضافة، أو طرح وقت ثابت. في حالة الوقت الثابت فأذان العشاء يكون بعد وقت ثابت من أذان المغرب (مثلاً دوماً بعد ساعة ونصف من آذان المغرب) طوال السنة وفي أذان الفجر يكون

قبل طلوع الـشمس بفـترة ثابتـة، وهـذه الطريقـة لا تستعمل إلا مـن قبـل السعودية وبعض الدول الخليجية.

## ٢. طريقة المؤسسة المصرية العامة للمساحة:

وهي أوسع الطرق انتشاراً وذلك بسبب تبني الأزهر وبعض المؤسسات الدينية لها، حيث تنتشر في إفريقيا والشام والعراق. ويبدأ وقت الفجر وفقاً لها عندما تبلغ الشمس ١٩٠٥ درجة تحت الأفق بينما يبدأ وقت العشاء عندما تبلغ الشمس ١٧٠٥ درجة تحت الأفق.

# ٣. طريقة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي بباكستان:

وتستعمل هذه الطريقة في باكستان والهند وبنغلادش وأفغانستان. ويبدأ وقت الفجر عندما تبلغ الشمس ١٨ درجة تحت الأفق بينها يبدأ وقت العشاء عندما تبلغ الشمس ١٨ درجة تحت الأفق.

## غ. طريقة منظمة "المجتمع المسلم في شمال أمريكا" (ISNA):

وهي أحدث الطرق، وقد بنيت على حسابات دقيقة لم تكن موجودة سابقاً، حيث يبدأ وقت الفجر عندما تبلغ الشمس ١٥ درجة تحت الأفق، بينما يبدأ وقت العشاء عندما تبلغ الشمس ١٥ درجة تحت الأفق، وهذه الطريقة نظراً لحداثتها أقل الطرق انتشاراً

٢٦]

إذ لا تستعمل إلا في بعض المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

### طريقة منظمة رابطة العالم الإسلامير (WIL):

وهي طريقة قديمة في الحساب اعتمدتها رابطة العالم الإسلامي. لـذلك فقد ذاع انتشارها؛ حيث تستعمل في شرق آسيا وأوربا، وأجزاء في أمريكا أيضاً ويبدأ وقت الفجر طبقاً لها عندما تبلغ الشمس ١٨ درجة تحت الأفق، بينها يبدأ وقت العشاء عندما تبلغ الشمس ١٧ درجة تحت الأفق، وعليه فكل الطرق تعتمد على نظام ١٨ درجة (تقريباً) إلا توقيت إسنا يعتمد على ١٥ درجة.

ونظام ١٨ قديم للغاية، يرجع للقرن التاسع الميلادي في قرطبة، وهو اختيار البيروني. لكن كان هناك خلاف في المسألة قديم، والدقة لم تكن عالية والفرق لم يكن واضحاً وقد ظهر الفرق بوضوح في العصر الحالي في الدول الشمالية، حيث ظهر الخلل، كذلك نظام ١٥ قديم لكنه لم يشتهر.

أما الأسباب التي دعت غالب الدول الإسلامية إلى تبني نظام الم درجة رغم أن كل الأبحاث أثبتت أنه خطأ هي أن السائد بين الناس أن وقت العشاء يجب أن يكون بعد ساعة ونصف من غروب الشمس، ووقت الفجر قبل ساعة ونصف من شروق الشمس، ولا

يعلم من أين جاء هذا الاعتقاد، لكنه منتشر جداً في العالم الإسلامي، فاذا قمنا بتحويل نظام الساعة ونصف في مناطق مدارية مشل السعودية والهند، أوصل هذا إلى نظام ١٨ درجة. فيا يصل إلى ٢٠ درجة في مناطق استوائية مثل ماليزيا، وربها يصل إلى ١٧ درجة في بلاد الشام، فكل دولة تبنت نظاماً يجعلها تضمن \_ تقريباً \_ وجود ساعة ونصف بين الغروب والعشاء، وبين الفجر والإشراق.

وهناك سبب قوي ثان هو أن هذه الأنظمة قد أسست في وقت لم تكن فيه حواسب تجري الحسابات بسرعة وبالتالي كان الاعتهاد الوحيد على جداول ثابتة حسبها الفلكيون الغربيون. وهولاء لم يحسبوها إلا على نظام ١٨ درجة الذي يهتمون به (الشفق الأبيض، والفجر الكاذب) فلكيا (ويسمونه Twilight)، ولا يهتمون بغيره، فاعتمد الفلكيون المسلمون على تلك الجداول لأنهم وجدوا صعوبة في حساب جداول جديدة.

وسبب آخر لاعتاد نظام ١٨ درجة وهو الورع والاحتياط الزائد في مسألة الإمساك مما جعلهم يعتمدون الفجر الكاذب كموعد لبدء صلاة الفجر وللإمساك بدلاً من الفجر الصادق.

وخلال العشرين سنة الأخيرة قامت جماعات من المسلمين برصد الشفق والفجر الصادق في أماكن مختلفة: أميركا، باكستان، بريطانيا، جزر الكاريبي، أستراليا، ونيوزلندا، ثم قاموا بحساب كل مشاهدة، ووجدوا النتائج مقاربة جداً لدرجة ١٣٠٥ إلى ١٤ ثم أضافوا عاملاً احتياطياً (Little Factor of safety) وهو درجة إلى درجة ونصف ليحل على ١٥ كحل معتمد للتقويم في كل العالم. وقد اعتمد هذا النظام ١٥ للفجر والعشاء، منظمة "المجتمع الإسلامي في شال أمريكا (إسنا) ((Islamic Society of North America (ISNA)).

#### مآذذ المنادين بتعديله وحججهم:

يؤكد المنادون بتعديل تقويم أم القرى وتصحيحه أن الدكتور فضل نور الذي أعد التقويم لم يميز بين الفجر الكاذب والصادق على وجه دقيق، حيث أعد التقويم على أول إضاءة تجاه الشرق في الغالب، أي على درجة ١٨، بعد عشر سنوات قدمه إلى درجة ١٩ احتياطاً.

ويسرى هولاء أن التقويم يحتوي على أخطاء في وقت دخول الفجر وخروج وقت المغرب، ووضع وقت صلاة الظهر في نفس وقت النهي، مبيناً ما يترتب على ذلك من خلل، إضافة إلى أخطاء عدة، ويستدل بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني ومحمد بن عثيمين ومصطفى العدوي، ويستند إلى تأكيد اللجنة التي شكلت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدراسة مشروع الشفق

(الفجر الصادق) بأنها لم تجد بعد البحث والاستقصاء أساساً مكتوباً لتقويم أم القرى، وأنه لم يعد من قبل متخصصين في الشريعة، ولم تشرف عليه مؤسسة دينية، وأن إعادة النظر فيه ليست مسألة صعمة.

وي دف المنادون بالتعديل من ورائه الاحتياط في العبادة من جهة جهتين، من جهة الصوم: بأن يمسك الناس عند الأذان، ومن جهة دخول الوقت: بألا يقيم المسلمون الصلاة إلا بعد ثلث ساعة إلا أن يتم تعديل التقويم وتصحيحه؛ لقوله على "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ولأن من أهم شروط صحة الصلاة دخول وقتها.. قال ابن عبدالبر: "لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلاء". (الإجماع لابن عبدالبرص ٥٤). ونص الفقهاء على أن من شك في دخول وقت الصلاة، فليس له أن يصلي حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه، ذلك ما ذكره ابن قدامة في المغنى (١/ ٣٠).

كما أقسر المسؤولون في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمسؤولون عن تقويم أم القرى، بوجود خطأ في التقويم فيها يتعلق بوقت دخول الفجر، وخلصوا إلى أن سبب الإشكالية في التقويم هو اشتباه الفجر الكاذب بالصادق عند من قام بإعداده.

كما ظهر للجنة بعد البحث والاستقصاء "من خلال الرصد الميداني لمدة عام كامل لتحديد بداية الفجر الصادق "الشفق الشرعي" في منطقة الرصد، تبين أنه ينضبط باستخدام المعيار الفلكي عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار ١٤٠٦ درجة قوسية وانحراف معياري بمقدار ٣٠٠ درجة قوسية ما يعني قرابة ٢١ دقيقة عن تقويم أم القرى، تزيد قليلاً أو تنقص.

كما أن المؤيدين لتقويم أم القرى لا يعرفون كيف تم إعداده، ولا من قام بإعداد التقويم هو ولا من قام بإعداد التقويم هو شخص، بعكس ما يدعى من أن التقويم قام بإعداده نخبة من العلماء.

ولم يقتصر الخطأ في وقت الفجر فقط بل تعداه إلى أوقات أخرى منها خروج وقت المغرب قبل أذان العشاء بوقت طويل، ووضع وقت صلاة الظهر في نفس وقت النهي، فضلاً عن أن صلاة المغرب لا يؤذن لها إلا بعد غياب الشمس بحوالي سبع دقائق. واستند العبيكان إلى نص الشيخ الألباني حمه الله \_الذي قال فيه: "وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان جنوب شرق عهان، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة أي قبل يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة أي قبل

الفجر الكاذب أيضاً". وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يتعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان، وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام، وتعريض لصلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتادهم عن الطعام، وتعريض لصلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتادهم على التوقيت الشرعي كما جاء في قول على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي كما جاء في قول سبحانه وتعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ الْأَشْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۗ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وحديث "فكلوا وأشربوا حتى يعترض لكم الأحمر". انتهى من السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٢) رقم يعترض لكم الأحمر". انتهى من السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٢).

#### موقف الجمات الرسمية:

في بيان للمفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلاماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء السابق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله حول مواقيت الصلاة في تقويم أم القرى صدر بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤ ١هـ، قال: "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصبحه، وبعد: فإنه لما كثر الكلام من بعض الناس في الآونة الأخيرة حول تقويم أم القرى، وأن فيه غلطاً في توقيت صلاة الفجر من ناحية التقديم قبل

الوقت بخمس دقائق أو أكثر كلفت لجنة من أهل العلم بالذهاب إلى خارج مدينة الرياض بعيداً عن الأنوار لمراقبة طلوع الفجر ومعرفة مدى مطابقة التقويم المذكور للواقع، وقد قررت اللجنة بالإجماع مطابقة توقيت التقويم لطلوع الفجر، وأنه لا صحة لما يدعيه بعض الناس من تقدمه عليه، ولأجل إزالة المشكوك التي شوشت على بعض الناس صلاتهم جرى بيانه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل".

كما انتقد سياحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الآراء التي تشكك في صحة تقويم أم القرى، وعدم انضباطه في توقيت الإمساك والإفطار في شهر رمضان، وأكد أن "جميع الآراء التي طرحت بهذا الصدد خاطئة ومجانبة للصواب، ويجب ألا يلتفت إليها بلما تسببه من إثارة التشكيك عند المسلمين". وأوضح المفتي في بيان له: أن تقويم أم القرى رسمي وشرعي ولا غبار عليه عيث أشرف عليه نخبة من أهل العلم الموثوق في علمهم وأمانتهم، وسار عليه العمل منذ زمن حتى وقتنا الحاضر، وأن سياحة المفتي السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز، وجه آنذاك بتشكيل لجنة من العلماء وأهل الاختصاص للنظر في صحة تقويم أم القرى وذلك بعد أن وردت إلى سياحة كتابات من بعض مراكز الدعوة، وبعض أئمة المساجد حول

وقت الفجر، فلم يرفض إعادة النظر في التقويم، بل أمر بذلك كها وجه خطاباً إلى وزيسر الحسج والأوقاف بسرقم ١٨١٨/ وتاريخ وجه خطاباً إلى وزيسر الحسج والأوقاف بسرقم ١٤١٢/ ١ وتاريخ عرعر الذي لاحظ وجود فرق كبير في التوقيت بين أذان الفجر وطلوع الشمس في تقويم أم القرى بمنطقة عرعر. وأكدت اللجنة في تقريس رسمي لها صحة تطابق التوقيت مع طلوع الفجر، وشدد السيخ عبدالعزيز آل السيخ على ضرورة العمل بتقويم أم القرى وعدم تأخير وقت الإمساك أو الإفطار؛ لأن هذا الأمر ليس له ما يبرره.

فالأوقات أو القبلة إذا كان قد سار الناس فيها على شيء مبني على علم وعلى فتوى، وعمل به المسلمون، فلا يجوز إدخال الشك عليهم في ذلك وتشكيك الناس في وقت الصلاة، أو في وقت العبادة أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز لأنه مبني على فتوى لأهل العلم، وتشكيك الناس في فتاوى أهل العلم في أمور العبادات أو ما عليه العمل مما ليس بغلط ظاهر، لكنه اجتهاد، فإنه لا يجوز أن يثار ذلك في الناس، فوقت الصلاة الذي يجب على الجميع التزامه هو ما لديهم في تقويم أم القرى. ويجب على جميع المؤذنين أن يلتزموا بذلك، سواء كان الفجر أو كان غير الفجر في الرياض أو غير الرياض.

(٣٤) التحميد =

أما إذا كان في بلد - يعني - في البر أو في جهة لا يدخلها التوقيت فإنه يجتهد بها يرى من علامات، والتوقيت في التقويم مبني على الحساب وبناء أوقات الصلاة على الحساب هذا جائز بإجماع أهل العلم: لأن الله جل وعلا يقول: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾ [الإسراء: ٢٨].، فجعل إقامة الصلاة لدلوكها بمعرفة الدلوك ولم يحدد وسيلة المعرفة.

هـذا يقـول العلـاء في القواعـد الفقهيـة: إن الأحكـام الوضعية وهي معروفة في الفقه: السبب والـشرط والمانع إلى آخره ـ لا تحدد لها وسيلة فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به، إلا ما نص الـشارع على وسيلته استثناءً وهو الصوم.

لأن إثبات دخول الشهر بالهلال الأصل أنه حكم وضعي. فبأي وسيلة تحصل الرؤية بحساب أو بأي شيء: لكن لما نص الشارع على وسيلته تعينت تلك الوسيلة. ولم يجز غير تلك الوسيلة. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". وما عدا الصيام فيجوز بالحساب ومنه أوقات الصلوات. وهذه مربوطة بمعادلة فيها أن زاوية الفرق ما بين الأفق والشعاع هي ثماني عشرة درجة يعرفها أهل الاختصاص بالفلك. والذين رأوا يقولون ما رأينا إلا أنه كذا وكذا. ومعلوم اليوم أن الآفاق اختلفت. ووجود الدخان والغبار والغازات رباحرفت

اتجاه الأشعة أكثر من الدرجة المحسوب عليها، هذا وارد في الأرض كلها وفي الأفق جميعاً، خاصة إذا قرب من المدن. فحينت يجب العمل بها تقرر وما وزّع وما هو موجود ولا يجوز التشكيك فيه. فإن ثبت خلافه فإن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمدعوة والإرشاد ستبلغ الناس بها يثبت خلاف ذلك.

أما أن يأتي شخص أو إمام فيقول الناس متقدمون، وهذا يقول: لا تصلوا، وأناس يقولون: أعيدوا الصلاة أو الصلاة باطلة. فهذا تشكيك في عبادة من العبادات. ولا يجوز إلا بفتوى من أعلى سلطة إفتاء في البلد؛ لأنه متعلق بأعظم عبادة وليس لأحد أن يدخل في هذه المسائل من جهته. والناس لا يعرفون مسائل الفلك والحساب وما يتعلق بأوقات الصلوات وكيف تحسب سواء من جهة الرؤية أو من جهة الحساب: لهذا يترك لأهله فيبقى الأمر على ما هو عليه ولا يجوز التشكيك فيه. أ. ه.

هذا آخر ما وقفت عليه وجزى الله الكاتب كل خير على ما بذله من جمع ورصد. والله الهادي إلى الصواب.

| <del>e</del> |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| •            |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| ·            |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |

# القسم الأول

المبحث الأول: التعريضات اللغوية.

المبحث الثاني: تحديد الفجر الصادق.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

### المبحث الأول: التعريفات اللغوية

#### الفجر:

قال ابن فارس: الفاء والجيم والراء أصل واحد، وهو التفتح في الشيء من ذلك الفجر: انفجر الماء انفجاراً: تفتح.

وقال الليث: الفجر: ضوء الصبح، وقد انفجر الصبح.

وقال الأزهري: ويقال للصبح المستطير فجر، وهو الصادق، والمستطيل الكاذب يقال له فجر أيضاً، وأما الصبح فلا يكون إلا الصادق (١٠).

وقال ابن منظور: الفجر: ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل، وهما فجران: أحدهما المستطيل وهو الكاذب الذي يسمى ذنب السرحان، والآخر المستطير وهو الصادق المنتشر في الأفق الذي يحرم الأكل والشرب على الصائم ولا يكون الصبح إلا الصادق. الجوهري: الفجر في آخر الليل كالشفق في أوله.

(١) تهذيب اللغة ٤٨/١١.

وقال الأزهري: فالفجر أصله الشق، ومنه أخذ فجر السكر، وهو بثقة، ويسمى الفجر فجراً لانفجاره، وهو انصداع الظلمة عن نور الصبح(').

وقال ابن جرير رحمه الله: وأما قوله "من الفجر": فإنه تعالى ذكره يعني: حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر، وليس ذلك جميع الفجر ولكنه إذا تبين لكم أيما المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل، فمن حينتذ فصوموا ثم أتموا صيامكم من ذلك إلى الليل، وبمثل ما قلنا في ذلك كان ابن زيد يقول.

وأما الفجر فإنه مصدر من قول القائل: تفجر الماء يتفجر فجراً إذا انبعث وجرى، فقيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلع المشمس فجر، لانبعاث ضوئه عليهم، ونوره بطرقهم، ومحاجهم تفجر الماء المتفجر من منبعه (").

وقال الإمام القرطبي رحمه الله: وسمي الفجر خيطاً لأن ما يبدو من البياض يرى ممتداً كالخيط. قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة فجره ٤٥/٥، ٤٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن جریر: ۱۸۲/۲ ، ۱۸۳.

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم

والخيط في كلامهم عبارة عن اللون. والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجراً إذا جرى وانبعث، وأصله الشق، فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجراً لانبعاث ضوئه، وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر، تسمية العرب الخيط الأبيض؛ كما بينا، قال أبو داود الأيادى:

فلا أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا

وقال آخر:

قد كاد يبدو وبدت تباشره وسدف الليل البهيم ساتره

وقد تسميه أيضاً الصديع؛ ومنه قولهم: انصدع الفجر، قال بشر ابن أبي حازم أو عمرو بن معديكرب:

تسرى السسرحان مفترشا يديه كسأن بيساض لبتسه صديع

وشبهه الشماخ بمفرق الرأس فقال:

إذا ما الليل كان الصبح فيه أشق كمفرق الرأس الدهين

ويقولون في الأمر الواضح: هذا كفلق الصبح وكانبلاج الفجر وتباشير الصبح (').

وقال الزمخشري \_ رحمه الله \_ "من الفجر" بيان للخيط الأبيض واكتفى به عن بيان الخيط الأسود، لأن بيان أحدهما بيان للثاني، ويجوز أن تكون من تبعيضية لأنه بعض الفجر وأوله أ. هـ ".

قال النووي - رحمه الله -: قال أصحابنا: الفجر فجران (أحدهما) يسمى الفجر الأول والفجر الكاذب (والآخر) يسمى الفجر الثاني والفجر الصادق، فالفجر الأول يطلع مستطيلاً نحو السماء كذنب السرحان، وهو الذئب، ثم يغيب ذلك ساعة ثم يطلع الفجر الثاني الصادق مستطيراً، بالراء أي منتشراً، عرضا في الأفق.

قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني، فيه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخل في الصوم، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، وبه ينقضي الليل ويدخل النهار، ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. قال صاحب

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٣٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/ ٣٣٩.

السامل: سمى الفجر الأول كاذباً لأنه يضيء ثم يسود ويذهب ويسمى الثاني صادقاً لأنه صدق عن الصبح وبينه.

ومما يستدل به للفجرين من الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي على قال: (لا يمنعن أحدكم أو واحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنه يوذن أو ينادى بليل ليرجع قائمكم وليتنبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح، وقال بأصبعه ورفعها على فوق وطأطأها إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال بسبابتيه أحدهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشهاله) راه البخاري ومسلم.

وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير) رواه مسلم ورواه الترمذي عنه قال: قال رسول الله ﷺ (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق) قال الترمذي: حديث حسن، وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (كلوا وأشربوا ولا يهمنكم الساطع المصعد، وكلوا وأشربوا حتى يعترض لكم الأهمر) رواه أبو داود والترمذي: وقال هذا حديث حسن قال: والعمل عليه عند أهل العلم أنه لا

يحرم الأكل والشرب على الصائم حتى يكون الفجر المعترض والله أعلم (').

#### ٢. الخيط الأبيض:

جاء في مقاييس اللغة: خيط: الخاء والياء والطاء أصل واحد يدل على امتداد الشيء في دقة، ثم يحمل عليه، فيقال: في بعض ما يكون منتصباً، فالخيط معروف، والخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود، سواد الليل.

وقال ابن منظور: الخيط السلك، والجمع أخياط، وخيوط.

وقال أيضاً: وقوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}. يعني بياض الصبح وسواد الليل، وهو على التشبيه بالخيط لدقته.

وقال أبو إسحاق: هما فجران: أحدهما يبدو أسود معترضاً، وهو الخيط الأسود والآخر يبدو طالعاً مستطيلاً يملأ الأفق فهو الخيط الأبيض، وحقيقته حتى يتبين لكم الليل من النهار ".

<sup>(</sup>١) المجموع ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة خيط ٧/ ٢٩٨.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_رحمه الله \_: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض، والخيط الأسود دليل على أنه أول البياض الذي يبين في السواد مع لطفه ودقته، فإن الخيط يكون مستدقاً (۱).

وقال الفخر الرازي - رحمه الله -: الفجر إنها يسمي فجراً لأنه ينفجر منه النور، وذلك إنها يحصل في الصبح الثاني لا في الصبح الأول، فلها دلت الآية على أن الخيط الأبيض يجب أن يكون من الفجر، علمنا أنه ليس المراد منه الصبح الكاذب بل الصبح الصادق، فإن قيل: فكيف يشبه الصبح الصادق بالخيط، مع أن الصبح الصادق ليس بمستطيل والخيط مستطيل.

(جوابه) أن القدر من البياض الذي يحرم أول الصبح الصادق، لا يكون منتشراً بل يكون صغيراً دقيقاً، بل الفرق بينه وبين الصبح الكاذب أن الصبح الكاذب يطلع دقيقاً، والصادق يبدو دقيقاً، ويرتفع مستطيلاً فزال السؤال ".

وقال الزمخشري - رحمه الله -: "الخيط الأبيض" هو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود (").

<sup>(</sup>١) شرح العمدة. كتاب الصيام ١/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup> ٣) الكشاف ١/ ٣٣٩.

وقال أبو السعود \_رحمه الله \_: شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غلس الليل بخيطين أبيض وأسود واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه، وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل، ويجوز أن تكون من للتبعيض، فإن ما يبدو بعض الفجر ".

وقال الشوكاني \_رحمه الله \_: هو تشبيه بليغ، والمراد هنا بالخيط الأبيض هو المعترض في الأفق لا الذي هو كذنب السرحان ".

#### ٣. الخبط الأسود:

قال الإمام ابن جريس رحمه الله : وأولى التأويلين بالآية: التأويل الذي روي عن رسول الله الله الله الذي روي عن رسول الله الله النهار والخيط الأسود: سواد الليل وهو المعروف في كلام العرب قال: أبو داود الإيادي:

<sup>(</sup>۱) تفسير أبى السعود ۲۱۸/۱.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ١٨٦/١.

غير مستنكر أن يكون على شرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة، إذ كانت الصلاة - صلاة الفجر - هي على عهده كانت تصلى بعد ما يطلع الفجر ويتبين طلوعه، ويؤذن لها قبل طلوعه.

وأما الخبر الذي روي عن حذيفة: "أن النبي كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبل"، فإنه قد استثبت فيه فقيل له: أبعد الصبح" فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد الصبح، ولكنه قال: "هو الصبح" وذلك من قوله يحتمل أن يكون معناه: هو الصبح لقربه منه، وإن لم يكن هو بعينه، كما تقول العرب: "هذا فلان"، شبهاً وهي تشير إلى غير الذي سمته فتقول: "هو هو" تشبيهاً منها له به. فكذلك قول حذيفة: "هو الصبح"، معناه: هو الصبح شبهاً به وقرباً منه.

وقال ابن زيد في معنى "الخيط الأبيض والأسود"، ما: حدثني به يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، قال (الخيط الأبيض) الذي يكون تحت الليل يكشف الليل \_ "والأسود" ما فوقه ".

وقال الكيا الهراس رحمه الله : فإن قيل: كيف يشبه الليل بالخيط الأسود وهو يشتمل على جميع العالم، وقد علمنا أن الصبح إنها

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر: ۱۸۲/۲.

شبه بخيط مستطيل أو معترض في الأفق أما الليل فليس بينه وبين الخيط مشاكلة؟

الجواب: أن الخيط الأسود هو السواد الذي في المواضع قبل ظهور الخيط الأبيض فيه، وهو في ذلك الموضع مساو للخيط الأبيض الني يظهر بعده فلأجل ذلك سمي الخيط الأسود، وإذا أباح الله الأكل والشرب إلى أن يتبين فيدل ذلك على جواز الأكل قبل التبين حالة الشك (۱).

وقال الزمخشري \_ رحمه الله \_: والخيط الأسود: ما يمتد معه من غبش الليل شبها بخيطين أبيض وأسود (").

#### 2.1لتبين:

قال ابن منظور رحمه الله : التبين في كلام العرب جاء على وجهين يكون البين: الفرقة، ويكون الوصل بأن يبين بيناً وبينونه، وهو من الإضداد.

ثم قال: والمباينة: المفارقة وتباين القوم، تهاجروا، والبيان: ما يبين به الشيء من الدلالة وغيرها، وبان الشيء بياناً اتضح فهو يبين،

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن: ١١٢/١.

<sup>(</sup>۲) الكشاف: ۲۲۹/۱.

وتبين الشيء: ظهر، وفي المثل: تبين الصبح لذي عينين: أي تبين. والبيان: الفصاحة واللسن، وكلام: يبين فصيح (١٠).

وقال ابن فارس: يبين: والباء والياء والنون أصل واحد: وهو بعد الشيء وإنكشافه (٢).

وقال الشوكاني رحمه الله : والتبين: أن يمتاز أحدهما عن الآخر، وذلك لا يكون إلا عند دخول وقت الفجر ".

#### ٥. المستطير:

قال ابن منظور ـرحمه الله ـ: مستطير: منتشر. وصبح مستطير: ساطع منتشر وكذلك البرق والشيب والشر. وفي التنزيل العزيز: {ويخافون يوماً كان شره مستطيراً}. واستطار الفجر وغيره إذا انتشر في الأفق ضوؤه، فهو مستطير وهو الصبح الصادق البين الذي يحرم على الصائم الأكل والشرب والجاع، وبه تحل صلاة الفجر، وهو الخيط الأبيض الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز، وأما الفجر المستطيل، باللام، فهو المستدق الذي يشبه بذنب السرحان، ولا يحرم المستطيل، باللام، فهو المستدق الذي يشبه بذنب السرحان، ولا يحرم

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة بين ٦٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة ٣٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ١٨٦/١.

على الصائم شيئاً، وهو الصبح الكاذب عند العرب. وفي حديث السجود والصلاة ذكر الفجر المستطير، هو الذي انتشر ضوؤه واعترض في الأفق خلاف المستطيل.

وقال أيضاً: قد استطار البلى في الشوب والصدع في الزجاجة: تبين في أجزائهما. واستطارت الزجاجة: تبين فيها الانصداع من أولها إلى آخرها. واستطار الحائط: انصدع من أوله إلى آخره؛ واستطار فيه السق: ارتفع. ويقال: استطار فلان سيفه إذا انتزعه من غمده مسرعاً؛ وانشد:

إذا استطيرت من جفون الأغهاد فقأن بالمصقع يسرا بيسع المصاد واستطار السرق إذا انتشر فيه. واستطار البرق إذا انتشر في أفق السهاء (').

#### ٦. الأحمر:

ورد ذكر الأحر في حديث طلق أن النبي على قال: كلوا وأشربوا حتى يعترض وأشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا وأشربوا حتى يعترض لكم الأحر، رواه أبو داود في باب وقت السحور، ورواه الترمذي وحسنه وضعفه الدارقطني بقيس بن طلق.

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: طير ٥١٣/٤.

قال الخطابي: معنى الأحمر ههنا أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة، وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة، والعرب تشبه الصبح بالبلق من الخيل لما فيه من بياض وحرة انتهى.

وقال صاحب عون المعبود: وقد يطلق الأحمر على الأبيض. قال في تاج العروس: الأحمر ما لونه الحمرة، ومن المجاز الأحمر من لا سلاح معه في الحرب، والأحمر تمر للونه والأحمر الأبيض ضد، وبه فسر بعض الحديث بعثت إلى الأحمر والأسود، والعرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء انتهى.

فمعنى قوله على حتى يعترض لكم الأحمر أي الأبيض وهو بياض النهار من سواد الليل يعنى الصبح الصادق (').

وقال ابن الأثير: حمر، فيه "بعثت إلى الأحمر والأسود" أي العجم والعرب؛ لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض، وعلى ألوان العرب الأدمة والسمرة، وقيل أراد الجن والإنس وقيل أراد بالأحمر الأبيض مطلقاً، فإن العرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء وسئل ثعلب: لم خص الأحمر دون الأبيض؟ فقال لأن العرب لا تقول رجل أبيض عندهم الطاهر تقول رجل أبيض: من بياض اللون، وإنها الأبيض عندهم الطاهر

<sup>(</sup>١) عون المعبود ٢/٣٩٨.

النقي من العيوب فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا: الأحمر، وفي هذا القول نظر فإنهم قد استعملوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم (''.

#### ٧.الشفق:

قال الأصفهاني \_ رحمه الله \_: الشفق اختلاط ضوء النهار بسواد الليل، عند غروب الشمس، وقال الله: فلا أقسم بالشفق".

والإشفاق عناية مختلطة بخوف، لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه، قال الله تعالى: (وهم من الساعة مشفقون) ".

وجاء في اللسان: والسفق بقية ضوء السمس وحمرتها في أول الليل ترمي في المغرب إلى صلاة العشاء والشفق النهار أيضاً عن الزجاج وقد فسر بها جميعاً قوله تعالى: (فلا أقسم بالشفق) وقال الخليل الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة فإذا ذهب قيل غاب الشفق.

<sup>(</sup>١) النهاية ١/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن. مادة شفق.

وجاء أيضاً: هو من الأضداد يقع على الحمرة التي ترى بعد مغيب الشمس وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي، وبه أخذ أبو حنيفة (۱).

### وجه الاستفادة من التعريفات اللغوية:

ظهر أن الفجر الصادق يبدأ بأول انصداع الظلمة عن نور الصبح كما ذكر الأزهري ورأيه هذا يتفق مع رأي بقية اللغويين، كما أن هذا النور الخارج تحت ظلمة الليل هو المستطير الذي لا يتوقف عند حد، بل يزيد شيئاً فشيئاً حتى طلوع الشمس بخلاف ما يحصل عند خروج الفجر الكاذب هذا ما اتفق عليه أهل العلم من الفقهاء والمفسرين.

ثم إن هذا هو المتفق مع ما دل عليه القرآن الكريم من أن الصيام يجب عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حيث شبه الله بداية النور بالخيط لدقته وصغر حجم ظهوره، ولم يذكر الله شيئاً عن مقدار طول امتداده بالأفق لأن كلمة الخيط تصدق على الطويل والقصير معاً، فالآية تدل على أن أول إضاءة في المشرق تعتبر فجراً مها كانت صغيرة إذا كانت تدركها العين المجردة وليس من أوصافها

<sup>(</sup>١) لسان العرب: حرف القاف ١١٠/١٠.

أن يظهر لها أثر على الأرض ولا في جو السهاء بل ظلمة الليل باقية ولم يذهب منها إلا مقدار خيط في أسفل الأفق مما يلي الأرض.

ونظراً إلى أن الناس متفاوتون في رؤية الخيط وهو بالأفق فلا يكاديراه كل الناس. بل الرؤية من أناس يمتازون عن غيرهم بحدة البصر، كمن يرى الهلال دون غيره لأن من هذا وصفهم هم الذين يصح أن ينوبوا عن غيرهم في تحديد الخيط الأبيض كما أنهم هم المعتبرون في تحديد رؤية الهلال خصوصاً من مثل من يتبنى تصحيح التقاويم. والاعتراض على ما قرره أهل العلم.

أما الذين اعتبروا من صفات الفجر الصادق أن يملأ نوره الأسواق ولا يؤثر فيه ضوء القمر أو أن يكون من صفاته الحمرة، فهؤلاء احتجوا بأدلة منها تعريف الفجر عند العرب، وهذا خطأ لأنهم علقوا الحكم باكتمال طلوع الفجر. وهذا خلاف كتاب الله حيث جاء الحكم فيه معلقاً بوجود نور الفجر بمقدار الخيط مع بقاء ظلمة الليل بحيث لم يذهب منها إلا مقدار هذا الخيط، فالحكم في نعلق ببداية ظهوره وليس متعلقاً باكتمال ظهوره.

يؤكد هذا ما جاء في الحديث: ثم صلى الفجر حين برق الصبح، وقد صححه الإمام النووي رحمه الله. كما سيأتي والله أعلم.

## المبحث الثاني: تحديد الفجر الصادق

إن أدق تعبير ورد في بيان وقت وجوب الصوم ومشروعية الصلاة ما جاء في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بهذا تشبيه الضوء الطالع في الأفق من موقع طلوع الشمس بالخيط لدقته ولا يكون هذا إلا قبل اتساع نوره، وقبل تأثير ضوئه في ظلمة الليل وسواده إلا بمقدار الخيط بدليل اشتراط وجود الخيط الأسود بجنب الخيط الأبيض وتميز أحدهما عن الآخر وهذا لا يكون إلا إذا لم تتداخل الألوان، ولم ينتشر ضوء النهار لا في الأفق لبقاء الليل على حاله وتميز الحد الأسود عن الحد الأبيض، ولا على الأرض. لدقته وضعف إنارته.

هذا هو ما جعله الله حداً وهو ما أمرنا بالالتزام به في آخر الآية بقوله: "تلك حدود الله فلا تقربوها".

قال الإمام الطبري \_ رحمه الله \_: يعني تعالى ذكره بذلك: هذه الأشياء التي بينها من الأكل والشرب والجماع في شهر رمضان نهاراً في غير عذر، وجماع النساء في الاعتكاف في المساجد يقول: هذه الأشياء حددتها لكم وأمرتكم أن تجتنبوها في الأوقات التي أمرتكم أن تجتنبوها وأبعدوا منها أن تجتنبوها وأبعدوا منها أن

تركبوها فتستحقوا بها العقوبة ما يستحقه من تعدى حدودي وخالف أمري، وركب معاصيّ. أ. هـ(١٠).

فالواجب علينا الحذر من الوقوع فيها جعله الله حداً فلا يجوز الأكل والشرب بعد وجود الضوء على مقدار الخيط، بشرط وجود الخيط الأسود وقبل تأثير ضوء النهار عليه.

إن من لم يلتزم بهذا الحد الذي بين الله وصفه بالقرآن يخشى عليه أن يكون من الواقعين في حدود الله.

ومع هذا فقد اختلف العلماء في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك وتشرع الصلاة على قولين:

القول الأول: قال الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ: قال الجمهور: الحد الذي بتبينه يجب الإمساك ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، وجذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار.

روى مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا".

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر: ۲/ ۱۸۸.

وحكاه حماد بيديه قال: يعني معترضاً. وفي حديث ابن مسعود:
"إن الفجر ليس الذي يقول هكذا \_ وجمع أصابعه ثم نكسها إلى
الأرض \_ ولكن الذي يقول هكذا \_ ووضع المسبحة على المسبحة ومد
يديه" وروى الدارقطني عن عبدالرحمن بن عباس أنه بلغه أن رسول
الله على قال: "هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل
شيئاً ولا يحرمه وأما المستطيل الذي عارض الأفق ففيه تحل الصلاة
ويحرم الطعام" هذا مرسل ".

وقال أيضاً: وسمى الفجر خيطاً، لأن ما يبدو من البياض يرى متداً كالخيط، والخيط في كلامهم عبارة عن اللون، والفجر مصدر فجرت الماء أفجره إذا جرى وانبعث، وأصله الشق فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها فجراً لانبعاث ضوئه، وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر تسميه العرب الخيط الأبيض كما بينا ".

وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله على التأويلين بالآية، التأويل الدي روي عن رسول الله على أنه قال: (الخيط الأبيض)

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ٢/ ٣٢٠.

بياض النهار، و(الخيط الأسود) سواد الليل. وهو المعروف في كلام العرب، قال أبو داود الإيادي:

## فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا

وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله على أنه شرب أو تسحر ثم خرج إلى الصلاة، فإنه غير دافع صحة ما قلنا في ذلك. لأنه غير مستنكر أن يكون على شرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة، إذ كان الصلاة \_ صلاة الفجر \_ هي على عهده كانت تصلي بعد ما يطلع الفجر ويتبين طلوعه، ويؤذن لها قبل طلوعه.

وأما الخبر الذي روي عن حذيفة: "أن النبي كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبل"، فإنه قد استثبت فيه فقيل له: أبعد الصبح" فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد الصبح، ولكنه قال: "هو الصبح" وذلك من قوله يحتمل أن يكون معناه: هو الصبح لقربه منه، وإن لم يكن هو بعينه، كما تقول العرب: "هذا فلان" شبهاً وهي تشير إلى غير الذي سمته فتقول: "هو هو"، تشبيهاً منها له به. فكذلك قول حذيفة: "هو الصبح" شبهاً به وقرباً منه.

وقال ابن زيد في معنى "الخيط الأبيض والأسود"، ما حدثني به يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: (حتى يتبين لكم

الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، قال: (الخيط الأبيض) الذي يكون من تحت الليل، يكشف الليل ـ "والأسود" ما فوقه.

وأما قوله: (من الفجر) فإنه تعالى ذكره يعني: حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر، وليس ذلك هو جميع الفجر، ولكنه إذا تبين لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل، فمن حينئذ فصوموا، ثم أتموا صيامكم من ذلك إلى الليل، وبمثل ما قلنا في ذلك كان ابن زيد يقول: حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (من الفجر)، قال ذلك الخيط الأبيض هو من الفجر نسبة إليه، وليس الفجر كله فإذا جاء هذا الخيط، وهو أوله، فقد حلت الصلاة وحرم الطعام والشراب على الصائم.

قال أبو جعفر: وفي قوله تعالى ذكره: (وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)، أوضح الدلالة على خطأ قول من قال: حلال الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس. لأن الخيط الأبيض من الفجر،

يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر، وقد جعل الله تعالى حداً لمن لزمه الصوم في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب والمباشرة(١٠).

وقال ابن قدامة \_ رحمه الله \_: والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. روي معنى ذلك عن عمر، وابن عباس، وبه قال عطاء، وعوام أهل العلم.

ولنا، قول الله تعالى: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) يعني بياض النهار من سواد الليل. وهذا يحصل بطلوع الفجر. قال ابن عبدالبر، في قول النبي على: "إن بدلاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر. وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله. والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: هذا قول جماعة علماء المسلمين "".

وقال النووي رحمه الله : أجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني، وقال أيضاً: صلاة

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر: ۲: ۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٣٢٥/٤.

الصبح من صلوات النهار، وأول النهار طلوع الفجر الثاني هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه.....الخ (۱).

وقال الجصاص رحمه الله: الخيط اسم للخيط المعروف حقيقة، وهو مجاز واستعارة في سواد الليل، وبياض النهار، ثم قال: وقال أبوعبيد معمر بن المثنى: الخيط الأبيض هو الصبح والخيط الأسود الليل، قال: والخيط هو اللون، فإن قيل كيف شبه الليل بالخيط الأسود، وهو مشتمل على العالم، وقد علمنا أن الصبح إنا شبه الأسود، وهو مستطيل أو مستعرض في الأفق، فأما الليل فليس بينه بالخيط لأنه مستطيل أو مستعرض في الأن الخيط الأسود هو السواد وبين الخيط تشابه، ولا مشاكله، قيل لأن الخيط الأسود هو السواد الذي في الموضع قبل ظهور الخيط الأبيض فيه، وهو في ذلك الموضع مساو للخيط الأبيض الذي يظهر بعده فمن أجل ذلك سمي الخيط الأسود.

ثم ذكر رحمه الله: حديث قيس بن طلق عن أبيه، وفيه: فكلوا وأشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، فذكر في هذا الخبر الأحمر، ولا

<sup>(</sup> ١) لمجموع: ٣/ ٤٦.

خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض في الأفق قبل ظهور الحمرة يحرم به الطعام والشراب على الصائم.

ثم ختم قوله رحمه الله بقوله: فقد وضح بها تلونا من كتاب الله وتوقيف نبيه على أن أول وقت الصوم هو طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق وأن الفجر المستطيل إلى وسط السهاء هو من الليل".

القول الثاني: قال الإمام القرطبي - رحمه الله -: وقالت طائفة: ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت، روي ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش سليان وغيرهم أن الإمساك يجب بتبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال. وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنها كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت. وروى النسائي عن عاصم عن زرقال قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله عاصم عن زرقال قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله طلق بن علي أن نبي الله قال: "كلوا وأشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد وكلوا وأشربوا حتى يعرض لكم الأحمر". قال الدراقطني:

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٢٢، ٢٢٠.

(قيس بن طلق) ليس بالقوى، وقال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل اليامة. قال الطبري: والذي قادهم إلى هذا أن الصوم إنها هو في النهار والنهار عندهم من طلوع الشمس، وآخره غروبها (۱).

وقال الإمام النووي -رحمه الله -: حكى الشيخ أبو حامد عن حذيفة بن اليهان وأبي موسى الأشعري وأبي مجلز والأعمش رضي الله عنهم قالوا: آخر الليل طلوع الشمس وهو أول النهار. قالوا وصلاة الصبح من صلوات الليل قالوا: وللصائم أن يأكل حتى تطلع الشمس هكذا نقله أبو حامد عن هؤلاء ولا أظنه يصح عنهم. وقال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل: وحكي عن الأعمش أنه قال: هي من صلوات الليل، وإنها قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الأكل للصائم قال: وهذه الحكاية بعيد صحتها مع ظهور تحريم الأكل بطلوع الفجر في كل عصر مع ظاهر القرآن. أ. هد.

ثم قال رحمه الله: فالجواب أنه يثبت كونها من النهار قوله تعالى (وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) وبإجماع أهل الأعصار على تحريم الطعام والشراب بطلوع الفجر. وثبت في حديث جبريل عليه السلام أن النبي على قال: (ثم

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٣١٩/٢.

صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم) وهو حديث صحيح كما سبق().

قلت: هذا القول هو الذي رجحه محمد رشيد رضا - رحمه الله - بقوله: إن نص الآية ينوط بدء الصيام بأن يتبين للناس بياض النهار فاصلاً عن سواد الليل بحيث يراه كل من وجه نظره إلى جهة المشرق وقيل بحيث يرونه في طرقهم وبيوتهم ومساجدهم... الخ ".

كما أن كلام الألباني - رحمه الله - يشعر أنه يذهب هذا المذهب: حينها قال: وأعلم أنه لا منافاة بين وصفه على لضوء الفجر الصادق بالأحمر ووصفه تعالى إياه بقوله "الخيط الأبيض" لأن المراد - والله أعلم - بياض مشوب بحمرة أو تارة يكون أبيض وتارة يكون أحمر، يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع أ. هـ (").

وهذا القول هو ما ذهب إليه تقي الدين الهلالي بقوله: وأوسط الأقوال الذي نفتي به ونعمل به أخذاً من هذه الأحاديث كلها: أن

<sup>(</sup>١) المجموع ٣/ ٤٦، ٤٧، ٤٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار: ١٨٤/٢.

<sup>(</sup> ٣) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٥٢/٥.

الفجر الصادق الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة وهو كما قال النبي على الفجر الأحمر أي الذي يشوب بياضه حمرة المعترض في الأفق الذي يملأ البيوت والطرقات ولا يختلف فيه أحد من الناس، ثم قال: فهذا الذي ندين الله به.

كما أنه الصبح المعتبر لدى الدكتور سليمان الثنيان وفقه الله حينها قال: فطلوع (() الفجر الذي تجب به صلاة الفجر لا يحتاج إلى حسابات فلكية مهما تغيرت الظروف المحيطة بالناس كوجود الأضواء الساطعة والعمائر الشاهقة وغير ذلك من تغير الأحوال، بل تجب صلاة الفجر حين يتبين الفجر للناس على أي حال كانوا، ولا حرج عليهم ما لم يتبين لهم أ. ه.

ونظراً إلى أنه قد مضى على تأليفه رسالته قرابة عشر سنوات فقد اتصلت بفضيلته وفقه الله في أواخر شهر شوال من عام ١٤٢٧هـ، وسألته هل ما زلت على رأيك في طلوع الفجر فأجابني بأنه ما زال يعمل بها قرره من وقت طلوع الفجر. وقد احتجت اللجنة الفلكية بقولى. والحمد الله. أ. ه.

<sup>(</sup>١) أوقات الصلوات المفروضة، ص ١٢٠.

كما أن هذا الرأي هو المعتمد لدى الشرعيين من اللجنة المكلفة من قبل مدينة الملك عبدالعزيز رحمه الله للتقنية، فقالوا في بيان خصائص الفجر الصادق:

- ١- تخالطه حمرة أحياناً، خاصة إذا كانت السهاء صافية وهي حمرة نسبية مقارنية ببياض الفجر الكاذب وهذه الحمرة تزيد وتنقص بحسب الأحوال الجوية، وقد تظهر هذه الحمرة كها لوكانت كدراً، والدليل ما ورد في الأحاديث السابق ذكرها.
- ٢ يملأ الأسواق والطرقات داخل البنيان، قال ابن جرير الطبري
   رحمه الله (صفة ذلك البياض أن يكون منتشراً مستفيضاً في
   السماء يملأ بياضه وضوؤه الطرق).
- ٣ـ تأثير ضوء القمر عليه محدود حتى لو كان القمر جهة الشرق
   آخر الليل ٠٠٠.

وسوف يأتي مزيد بحث لهذه الأقوال مع مناقشتها في القسم الثانى إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) مشروع دارسة الشفق، ص ١٤، وانظر: ص٢٧.

### الترجيم

من خلال النقول السابقة عن متقدمي أهل العلم من اللغويين والمفسرين والفقهاء تبين أن جماهير أهل العلم يرون أن أول وقت وجوب الصوم ومشروعية الصلاة يكون بتبين أول إضاءة بيضاء في موقع طلوع الشمس، وقبل أن يتغير لونها بحمره أو صفره بل وقبل أن تتجاوز ساكتها سلك الخياطة وبشرط أن يقترن بها ظلمة الليل. ملاصقاً لها من أعلاها على شكل خيط أخر يتصف بالسواد، لأن هذا هو الذي دل عليه القرآن والصحيح من سنة رسول الله على.

ولذا فلا صحة لقول من ربط ابتداء هذا الوقت بوجود أثر الضوء مرتفعاً بالأفق، لأنه بهذا الارتفاع سيذهب الخيط الأسود الذي جعل الله وجوده شرطاً لبداية وقت الصيام، كما لا صحة لقول من جعل بدايته عند انتشار ضوئه في الأسواق ورؤوس الجبال، لأن حجم الخيط الأبيض قد اتسع.

كم الا يصح القول أيضاً بأنه لا يبدأ إلا إذا كان لونه أحمر لأنه خلاف ما وصفه الله به في كتابه، ولأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف كما قال الدراقطني رحمه الله، ثم إن الحمرة لا تشوب البياض إلا بعد ارتفاعه واكتماله كما قال الخطابي، وكما هو المشاهد على الطبيعة.

ثم إن هذه الأقوال مبنية إما على الضعيف من السنة المرفوعة كحديث الحمرة أو على المنسوخ منها كحديث حذيفة قاله الطحاوي في شرحه لمعاني الآثار أو على روايات موقوفة قابلة للتأويل، قدمها من أخذ بها على ما دل عليه القرآن، وصحيح السنة وهذا خطأ في ترتيب الأدلة فلو أنهم ردوها إلى كتاب الله تعالى لما خالفوا حدمن حدود الله، ولكنهم لما ردوا كتاب الله تعالى إليها حصل لهم مخالفة ما عليه العمل في جميع الأمصار والأعصار.

كما أنهم عملوا بمطلق تعريف الفجر عند العرب، وهذا غير صحيح، لأن الله لم يجعل حد بداية الصوم طلوع الفجر الكامل الذي تشوبه حمرة وينتشر نوره في الأسواق، وإنها جعل حد هذا طلوع أول الفجر، ومن المعلوم أنه يبدأ ضعيفاً ثم يزداد شيئاً فشيئاً. فالواجب الصوم عند أول بدايته قبل أن تتجاوز سهاكته سلك الخياطة، وقبل أن يذهب من الليل إلا مقدار الخيط.

ثم إن التبين الوارد في كتاب الله يكفي في إثباته أفراد من الناس لديهم القدرة على ذلك ولا يصح القول بأن شرط تبينه أن يتساوى في رؤيته الناس، لأن النبي على وكل الآذان الذي به إعلام الصحابة رضي الله عنهم بالصبح إلى رجل أعمى. ولم يكله إلى مؤذنه الآخر المبصر، ثم أمر على بقية أصحابه بأن يأكلوا حتى يؤذن الأعمى من

غير مراقبة منهم لضوء النهار مما يدل على أنه لم يكن لدى جميع الصحابة رضي الله عنهم القدرة على رؤية الصبح، ولذا لم يكلفوا بمراقبته، كما يدل على أن بلالاً رضي الله عنه لم يعتمد عليه في إثبات الصبح أيضاً وإلا لجعل الأذان الأخير إليه، ولكنه جُعل إلى رجل أعمى يساعده في ذلك من يتصف بالقدرة على تحديد طلوعه، ولعل الحكمة من اختيار الأعمى للآذان دون غيره لتميز صوته، ولأنه ليس لديه رؤية يمكن أن يعارض بها من يراه ممن لديه قوة البصر، كما أن من الحكمة أيضاً جمع الصحابة على وقت واحد في بداية الصوم، وهذا يتفق مع حديث الصوم يوم يصوم الناس... الحديث.

أما ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم من تأخير السحور فغالب أقوالهم محمولة على وجود الشك في طلوع الخيط الأبيض لا أنهم يأكلون بعد التيقن من وجوده، ولذا فلا يصح الاستدلال بأقوالهم على صرف الآية عن ظاهرها.

كما لا يجوز الاعتراض بهذه الأقوال على حديث: ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على المصائم. قال النووي وهو حديث صحيح. فهذا الحديث يدل على أن مجرد ظهور الفجر كخيط البرق تشرع عنده الصلاة. ويحرم الطعام. والله أعلم.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# القسم الثاني

# دراسة رأي المنتقدين للتقويم

المبحث الأول: دراسة رأي المشاركين في مشروع الشفق.

المبحث الثاني: دراسة رأي الفقهاء الذين استشهدت اللجنة بكلامهم.

|   | , |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# المبحث الأول دراسة رأي المشاركين في مشروع الشفق

شكلت مدينة الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ للعلوم والتقنية لجنة مكونة من ثمانية باحثين منهم ثلاثة شرعيون وبقيتهم فلكيون، فقاموا برصد الفجر خارج مدينة الرياض مدة تزيد على سنة، وقد اصدروا بحثاً مكوناً من (٩٥) صفحة منه (٥٥) صفحة بحثاً فقهياً، ومعلومات فلكية.

أما بقيته فتمشل مساهدتهم المرئية والمصورة وقد عنونواله: بالتقرير النهائي: مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى. رقم المشروع ١٠ - ٢٤ ق م.

وقد انتهوا إلى أن تقويم أم القرى يتقدم على ظهور الفجر الصادق بثلث ساعة وقد تنقص قليلاً بحسب فصول السنة. انظر ص ١٩ وقالوا في ص ٤٤: النتيجة التي تحدد وقت بداية الفجر في منطقة الدراسة وهي ١٤.٦ درجة = ٣.٠ درجة، حيث كانت أعلى قيمة ١٥.١٠ درجة وأقل قيمة ١٤.٠ درجة، ثم اعتبروا أن هذه النتيجة أول نتيجة تتحقق علمياً لدراسة الفجر.

وقد بنوا دراستهم على تعريفهم الفجر الصادق، وإليك بيان هذا:

#### تعريفهم الفجر المادق:

نظراً إلى أن اللجنة لم تأخذ بها قرره الفلكيون من قبل وهو أن الفجر الصادق يطلع عند درجة ١٨ وهي تمثل الفجر الفلكي، وإنها اعتمدوا جميعاً في تطبيق المشاهدة على رأي فقهي مع أنهم لم يوردوا الأدلة على نقض ما قرره قدماء الفلكيين لذا فقد عنيت بدراسة ما اعتمدوا عليه مكتفياً بالإشارة إلى رأيهم الفلكي ويتلخص هذا الرأي بأن الفجر الصادق هو الذي من صفاته الحمرة والذي يضرب نوره في الأسواق فقالوا:

- 1- إنه يخرج في وقت محدد قبل الشمس يزيد هذا الوقت وينقص حيث دورة الشتاء والصيف زيادة ونقصانا بمقدار معلوم من الوقت.
- ٢- تخالطه حمرة أحياناً، خاصة إذا كانت السهاء صافية وهي حمرة نسبية مقارنة ببياض الفجر الكاذب وهذه الحمرة تزيد وتنقص بحسب الأحوال الجوية، وقد تظهر هذه الحمرة كها لو كانت كدراً، والدليل ما ورد في الأحاديث السابق ذكرها.
- ٣- يملأ الأسواق والطرقات داخل البنيان، قال ابن جرير الطبري رحمه الله (صفة ذلك البياض أن يكون منتشراً مستفيضاً في السماء يملأ بياضه وضوؤه الطرق).

٤ـ تأثیر ضوء القمر علیه محدود حتى لو كان القمر جهة الشرق
 آخر اللیل.

#### جــواب:

أرادوا بهذه الأوصاف تحديد صفة الفجر الصادق الذي عند وجوده يجب الصيام، وتشرع الصلاة، وفي هذا إشكال، لأنه يفهم منه أنه لا تبدأ أحكام هذا الفجر إلا إذا تمت رؤية نوره منتشراً في الأسواق والطرقات داخل البنيان، وأما قبل وجود هذا الوصف فإنه يجوز الأكل والشرب ولا تشرع الصلاة، كما أن من صفاته عندهم أن تشوبه حمرة.

وفي هذا مخالفة للقرآن ولما قرره أهل الأمصار في جميع الأعصار لأن الخيط الأبيض الموجب للصيام هو أول إضاءة دقيقة معترضة في محل مطلع الشمس بعد اختفاء نور الفجر الكاذب وقبل أن يزيد نوره عن ساكة سلك الخياطة، ويشترط له أن يصاحبه ظلمة الليل فوقه كالخيط الأسود فإذا أمكن رؤية هذين الخيطين معاً وهما على هذا الوصف فإنه يجب الصيام وتشرع الصلاة ولو كانت هذه الرؤية من آحاد الناس كما قال ابن زيد وابن جرير انظر ص ٤٠.

وبهذا يظهر عدم صحة ما قالوه في تعريف الفجر الصادق، لأنه لا يمكن رؤية النور منتشراً في الأسواق إلا بعد ارتفاعه عن قدر

الخيط وبعد ذهاب حد الخيط الأسود الذي فوقه، أما اتصافه بالحمرة فإنها تكون بعد ارتفاعه عن قدر الخيط أيضاً، أما عند أول بزوغه فلا يكون إلا أبيض كها وصفه ربنا سبحانه وتعالى.

يؤكد ذلك حديث عدي رضي الله عنه حينها وضع خيطين أسود وأبيض وصار ينظر إليهما ليتبين لونهما من إضاءة الصبح وانتشارها في البيوت والأسواق، فأنكر النبي على ذلك. وبين أن المراد بياض النهار وسواد الليل الواقعان في الأفق لا الأثر المترتب على انتشار نور الصبح في تمييز الأشياء، هذا ما يفهم من حديث عدي.

وبهذا يظهر أن اشتراط انتشار الصبح في الأسواق عين ما نهى عنه النبي على عدياً رضي الله عنه. فكيف يجوز إحالة الأمة على أمر قد ورد النهي عنه في السنة الصحيحة.

أما ما نسبوه إلى ابن جرير - رحمه الله - من أنه يرى أن صفة ذلك البياض أن يكون منتشراً مستفيضاً في السهاء يملأ بياضه وضوؤه الطرق، فغير صحيح بل إن ابن جرير - رحمه الله - أورد هذا على أنه قول قد قيل في تفسير الآية، ولذا قال حينها أراد حكاية هذا القول: وقال متأولو قول الله تعالى ذكره "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" أنه بياض النهار وسواد الليل، صفة ذلك البياض أن يكون منتشراً مستفيضاً في السهاء يملأ بياضه وضوؤه البياض أن يكون منتشراً مستفيضاً في السهاء يملأ بياضه وضوؤه

الطرق، فأما البضوء الساطع في السماء فإن ذلك غير الذي عناه الله بقول: الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

ثم قال رحمه الله: ذكر من قال ذلك. ثم أورد آثاراً عمن قال ذلك "مع قولمه في أول كلامه: وقال ذلك "فقوله: ذكر من قال ذلك، مع قولمه في أول كلامه: وقال متأولو قول الله" يدل على أنه لا يرى هذا الرأي إنها حكى قول غيره.

ثم بعد ذلك بين رأيه \_ رحمه الله \_ بقوله: وأما قوله "من الفجر" فإنه تعالى ذكره يعني حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر وليس ذلك هو جميع الفجر ولكنه إذا تبين لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل فمن حينتذ فصوموا ثم أتموا صيامكم من ذلك إلى الليل.

ثم قال: وبمثل ما قلنا كان ابن زيد يقول، ثم ساق إسناده إلى ابن زيد وأنه قال في قوله "من الفجر" ذلك الخيط الأبيض هو من الفجر نسبة إليه وليس الفجر كله، فإذا جاء هذا الخيط وهو أوله فقد حلت الصلاة وحرم الطعام والشراب على الصائم.

وقال أيضاً راداً على من قال بأنه يحل الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس: لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند

<sup>(</sup>۱) تفسیر ای*ن ج*ریر: ۱۷۸/۲.

ابتداء طلوع أوائل الفجر، وقد جعل الله تعالى حداً لمن لزمه الصوم في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب والمباشرة (١٠).

فهذه النصوص عن هذا الإمام تدل على أنه لم يقل بها نسب إليه \_\_رحمه الله \_من القول بأن الصبح لا يكون إلا إذا ضرب في الأسواق. والله الهادي إلى الصواب.

## دراسة أدلتهم

قد استدلوا على ما قرروه من أن الفجر الصادق الموجب للصيام والذي عند طلوعه تشرع الصلاة هو الذي ينتشر نوره في الأسواق بالأدلة التالية:

### الدليل الأول:

ما جاء في اللسان: من أن الفجر هو حمرة الشمس في سواد الليل وهما فجران أحدهما: المستطيل، وهو الكاذب الذي يسمى ذنب السرحان، والآخر المستطير، وهو الصادق المنتشر في الأفق الذي يحرم الأكل والمشرب على المصائم، قال الجوهري: الفجر في آخر الليل كالشفق في أوله ".

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) مادة فجر، انظر القاموس المحيط.

جواب: استدلوا بها جاء في تعريف الفجر على تحديد الوقت الذي يجب عنده الصيام، وهو وجود حمرة الشمس وانتشار نوره في الأفق، وهذا الاستدلال يتفق مع قولهم في صفة الفجر الصادق بأن يضرب نوره في الأسواق والطرقات والبنيان.

وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن الله تعالى لم يجعل طلوع الخيط الفجر هو الحد الموجب للصيام إنها جعل حد ذلك طلوع الخيط الأبيض من الفجر، والفرق بينها ظاهر وذلك أن هذا التعريف إنها هو تعريف للفجر الكامل بكل أوصافه، أما وجود الخيط الأبيض فالمقصود به وجود أول إضاءة في الأفق يخلفها ازدياد النور حتى يستتم طلوع الفجر بوجود الحمرة فعلى قولهم لا يلزم الصيام حتى يستتم طلوع الفجر وذلك بوجود الحمرة بعد استكمال الضوء الأبيض الذي يظهر أولاً ثم يرتفع شيئاً فشيئاً حتى يظهر بعده النور الأحمر ويذهب بسببه الخيط الأسود لقوة إنارته وينتشر نوره في الأسواق وقد سبق أن قالوا حينها وصفوا الفجر الصادق بأن تخالطه حرة أحياناً.

وهذا خلاف ما دل عليه القرآن وذلك أن الله تعالى جعل حد وجوب الصيام عند أول تبين الخيط الأبيض، وهو بداية طلوع الفجر

لا استتهامه، فالواجب الاستدلال بها جاء في اللغة من تعريف الخيط الأبيض لا الفجر الكامل. والله والموفق.

#### الدليل الثاني:

ذهبوا إلى أن الفجر الكاذب مشتبهاً بالفجر الصادق عند من قام بإعداد تقويم أم القرى فقالوا: حيث لم نجد أساساً مكتوباً للتقويم بعد البحث والاستقصاء وقد أمكن اللقاء بمعد التقويم سابقاً الدكتور/ فضل نور، الذي أفاد بأنه أعد التقويم بناءً على ما ظهر له وليس لديه أي أساس مكتوب ومن خلال الحديث معه ومجاورته تين أنه لا يميز بين الفجر الكاذب والصادق على وجه دقيق، حيث أعد التقويم على أول إضاءة تجاه الشرق في الغالب أي على درجة ١٨ وبعد عشرات السنوات قدمه إلى درجة ١٩ احتياطاً.. وقد تم إعداد عضر مفصل لقابلته. أ. ه حاشية ص١٠.

وقالوا في موضع أخر في ص ٣٢: والواقع أن الشفق هو الذي يعتبر عند الفقهاء بالفجر الكاذب، وهو في الغالب يكون عند ١٨ درجة.

جواب: إن تقويم أم القرى وغيره من التقاويم الإسلامية مبنية على الحساب الفلكي وليس على المشاهدة، لأنها متعذرة على من يقوم بالحساب لسنوات قادمة فاعتاد الفلكيين المعاصرين لحساب

الصلوات قائم على حساب قديم موروث عن الأجيال الماضية من القرن التاسع الميلادي وليسوا هم الذين وضعوه حتى يطلب منهم المشاهدة، أو تكون لديهم القدرة على التفريق بين الفجر الكاذب والصادق، أو أن يسترط فيهم أن يكونوا من أصحاب الأبصار القوية والحادة.

ولذا فالواجب على من أراد التأكد من صحة هذا الحساب أن تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من المشاهدة حتى يصح له أن ينوب عن الأمة في تصحيح وقت عبادتها كما يجب أن يكون لديه من الفقه النظري ما يمكنه من تحديد ما جعله الله حداً وهو اعتبار النور الموجب للصيام وهو أول إضاءة في محل طلوع الشمس قبل أن تزيد سماكته وقت الرؤية عن سماكة سلك الخياطة، كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك، وجعله حداً لجواز فطرنا ووجوب صومنا.

كما يسترط أن يكون الراصد من أصحاب الأبصار الحادة والقوية الذين يستطيعون مشاهدة الأهلة أما من ضعفت أبصارهم فإنه لا يجوز أن يجعلوا عدم رؤيتهم لأول الصبح حجة على غيرهم لوجود من هو أقوى منهم بصراً، ولذا فإن من لم تتوفر فيه هذه الشروط فليس من حقه أن يخرج إلى الصحراء ليرى الصبح فإذا لم

يره جعل من عدم رؤيته حجة في إبطال صلاة المسلمين وجوز لهم الطعام والشراب والجماع.

كما أن من الواجب على من جعل من نفسه راصداً للفجر أن تكون لديمه المعرفة بمطلع الشمس وقت الرصد نظراً لاختلاف مطالعها صيفاً وشتاءً.

ثم إن هذا التشكيك بالحساب الفلكي لم يقم على دليل ملموس يمكن الاعتماد عليه. أما مجرد ادعاء أنه قائم على طلوع الفجر الكاذب فهذا لا يكفى، لأنها دعاوى عارية عن الدليل.

ولا يصح أن يحتجوا بمشاهداتهم لأنهم يخالفون في الفجر الصادق. فالفجر الذي يرونه يوجب الصيام غير الفجر الذي قام عليه الحساب والذي اعتمد عليه فقهاؤنا في فتاويهم، والله أعلم.

#### الدليل الثالث:

قالوا: ورد من الأحاديث والآثار عن السلف ما يدل على تساعهم في السحور ما لم يتبين الفجر، ومن ذلك: حديث حذيفة رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله على وكان النهار غير أن الشمس لم تطلع. والمراد بذلك: قرب النهار، قال ابن كثير -رحمه الله عنه وهذا هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر حتى إن بعضهم ظن طلوعه، وبعضهم لم يتحقق ذلك، وقد

روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، روي مثل هذا عن أبي بكر وعمرو علي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعن طائفة كبيرة من التابعين)..

وقد ذكر ابن أبي شيبة جملة من الآثار، ومنها: دخل رجلان على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يتسحر فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع بعد، قال أبو بكر: كل قد اختلفا.

وقال عمر رضي الله عنه: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا، وعن مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلواً من زمزم فقال لرجلين: أطلع الفجر؟ فقال أحدهما: لا وقال الآخر: نعم، فشرب.

وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنها فقال له: متى أدع السحور؟ فقال رجل جالس عنده: كل حتى إذا شككت فدعه، فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك، وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال لغلامين له وهو في دار أم هانئ في شهر رمضان وهو يتسحر: أطلع الفجر؟ فقال أحدهما: قد طلع، وقال الآخر: لم يطلع فقال: أسقياني.

وعنه رضي الله عنه قال: هما فجران فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاً، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب.

وعن أبي مجلز قال: الساطع ذلك الصبح الكاذب، ولكن -أي الصادق - إذا انفضح الصبح في الأفق.

وعن الأعمش قال: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم ولكن يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق.

والآثار عن السلف في هذا كثيرة...، وهي في جملتها تدل على أنهم يرون أن الإمساك للصائم يكون بالتبين والوضوح الذي لا شك معه للفجر الصادق كما يدل لذلك ظاهر الآية (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) قال الشيخ عمد العثيمين رحمه الله من فوائد هذه الآية: جواز الأكل والشرب والجماع مع الشك في طلوع الفجر لقوله تعالى (حتى يتبين).

جواب: إن الاستدلال بهذه الأحاديث والآثار خارج عن موضوع البحث لأن الخلاف الوارد في تحديد الصبح الذي يتعلق به حكم الصلاة والصوم هل يتحقق بمجرد تبين أول إضاءة تخرج في موضع طلوع الشمس بعد اختفاء الفجر الكاذب وقبل أن تتجاوز ساكته ساكته ساكة الخيط بشرط رؤية الخيط الأسود مصاحباً له أو أن

طلوع الفجر لا يعتبر إلا إذا ضرب ضوؤه في الأسواق. وذلك بعد استكمال خروج بياضه بحيث تشوبه حمرة فهذه الأحاديث لم ترد في هذا الموضوع، إنها دلالتها منحصرة في جواز الأكل في وقت الشك في طلوع الفجر (۱).

قال الحافظ ابن حجر \_رحمه الله \_ولو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين، وقد روى عبدالرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت.

وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه، وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي النضحى قال: سأل رجل ابن عباس عن السحور، فقال له رجل من جلسائه كل حتى لا تشك، فقال ابن عباس: إن هذا لا يقول شيئاً كل ما شككت حتى لا تشك. قال ابن المنذر وإلى هذا القول صار أكثر العلماء وقال مالك يقضى أ. هـ ".

ومع هذا فقد أجاب الأئمة عنها وعن أمثالها بأجوبة نقطف شيئاً منها: قال الإمام ابن جرير الطبري \_رحمه الله \_ بعد إيراده

<sup>(</sup>١) انظر المغنى ٤/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) فتح البارى: ١٣٥/٤.

مجموعة من الآثار: وعلة من قال هذا القول أن الوقت هو النهار، دون الليل.

وقال أيضاً: وأما الخبر الذي روي عن حذيفة: "أن النبي كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبل" فإنه قد استثبت فيه فقيل له: أبعد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد الصبح، ولكنه قال: "هو الصبح" وذلك من قوله يحتمل أن يكون معناه: هو الصبح لقربه منه، وإن لم يكن هو بعينه، كما تقول العرب: "هذا فلان"، شبها وهي تشير إلى غير الذي سمته فتقول: "هو هو"، تشبيها منها له به. فكذالك قول حذيفة: "هو الصبح" معناه: هو الصبح شبها به وقرباً منه".

وقد سبق نقل كلام الجصاص على حديث حذيفة رضي الله عنه، وقول ابن حجر \_ رحمه الله \_ في بيان الخيطين هل هما حقيقة أو مجازاً فقال: وادعى الطحاوي والداوودي أنه من باب النسخ، وأن الحكم كان أولاً على ظاهره المفهوم من الخيطين، واستدل على ذلك بها نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى الإسفار، قال: ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى "من الفجر" قلت: ويؤيد ما قاله ما رواه عبدالرزاق بإسناد رجاله ثقات: أن بلالاً أتى النبي

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر: ۱۸۰/۲، ۱۸۲.

على وهو يتسحر فقال: الصلاة يا رسول الله، قد والله أصبحت فقال يرحم الله بلالاً لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس (().

وبهذا تبين أن ما نسبته اللجنة إلى السلف من تسامحهم بالسحور ما لم يتبين الفجر لا يفيد شيئاً في موضوع تحديد الفجر الصادق، لأنه يتعلق في موضوع الشك في الفجر.

أما ما احتجوا به من حديث حذيفة رضي الله عنه المرفوع فإنه من باب الاحتجاج بالمنسوخ كها قاله غير واحد من أهل العلم.

### الدليل الرابع:

قامت اللجنة أثناء مراقبتها للصبح بتصوير طلوع الفجر بالآلات كما سجلت مشاهدة أفرادها كل يوم على حده بما يمشل شهور السنة، وإنه ليظهر للناظر فيها بعد الموازنة بينها عدم انضباط الرؤية فنجد التفاوت فيما بينهم كما في الأمور التالية:

1- جاء في سجل يوم الجمعة ٧/ ١/ ١٤٢٥هـ أن أحدهم لاحظ خفوقاً في إضاءة مدينة رماح عند درجة ١٩ ثم عند درجة ١٧٠ لاحظ إضاءة عمودية في الأفق الشرقي، ثم عند درجة

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٤/ ١٣٥.

- ١٦.٤٥ زادت الإضاءة، ثم عند درجة ١٦.١٨ لاحظوا إضاءة هرمية في الأفق.
- ۲\_ أمايوم ۱۲/۲/۲/۱۱هـ فقد سـجل أحدهم أول إضاءة في
   الأفق بشكل عمودي عند درجة ۱۸.۱۰.
- ٣\_ وفي يـوم ٩/٤/٥/٤ هـ سـجل غـالبيتهم وجـود ضـوء في الـشرق
   على شكل قمع عند درجة ١٩.٣٣.
- ٤\_ وفي يوم ٦/٥/٥/١٥هـ فقد سجل غالبيتهم رؤية الضوء على
   شكل قمع عند درجة ١٨.٥٢ كما سجل أحدهم اختفاء النجوم
   عند درجة ١٧.١٧.
- ٥ وفي يوم ٦/٦/ ١٤٢٥ هـ فقد سجل أحدهم ظهور ضوء
   عمودي عند درجة ٢١.٣٥ أي قبل آذان الفجر بـ ١٥ دقيقة.
- حفي يوم ۱۱/۷ سـجل اثنان بداية ظهور نور مرتفع إلى السماء عند درجة ۲۰.۲۹.
- ٧\_ وفي يـوم ١٠/٨ سـجل اثنان وجـود إنـارة عموديـة عنـد درجـة ٢١.٠٧.
- ٨ وفي يوم ٣/٩/٩ ١٤٢٥هـ سبجل أحدهم وجود نور هرمي عند
   درجة ٢٠.٥.

٩- وفي يوم ١٠/١٣ سجلوا بداية ظهور نور في الأفق الشرقي عند
 درجة ١٤.٥.

#### ملاحظتان:

- ١- يلاحظ أنهم اختلفوا في طلوع القمع ففي يوم ٩/٤ عند درجة
   ١٩.٣٣ وفي يوم ٦/٥. سجل عند درجة ١٨.٥.
- الحظ اختلافهم في ظهور النور العمودي والظاهر أنه الفجر الكاذب. ففي يسوم ١/١٧ عند درجة ١٧.٢٥ وفي يسوم ١/١٢ عند درجة ١٩.٣٣ وفي يسوم ١٨٠١، وفي ٩/٤ عند درجة ١٩.٣٣ وفي يسوم ٢/١٠ وفي يسوم ٢/١٠ عند درجة ٢٠.٢٩ وفي يسوم ٢١/٧ عند درجة ٢٠.٢٩ وفي يسوم ٢/٨ عند درجة وفي يسوم ٣/٩ عند درجة وفي يسوم ٣/٩ عند درجة ١٤.٥٠ أما في يوم ٣/١٠ فعند درجة ١٤.٥٠.

إن هذا التفاوت في الرؤية يورد إشكالاً على مشاهدتهم كما يدل على أن تقويم أم القرى لم يكن على الفجر الكاذب خلافاً لما أشاروا إليه إذ نجد أن الفارق بينهما ١٥ دقيقة كما في يوم ٦/٦. والله الموفق.

أما التسجيل في الآلات فهو أكثر انضباطاً. فقد شاهدت صور تسجيل أحد الأيام التي يرون أنها تمثل الفجر الصادق. فإذا بالنور الأبيض قد ظهر مكتملاً وبدأ نور الحمرة تحته. ملاصقاً للأرض، ثم

نظرت إلى الصورة التي في وقت تقويم أم القرى فإذا بالنور الأبيض متدعلى أفق الكرة الأرضية يعلوه سواد الليل.

إن هذه المعلومات من الصور المرئية والتسجيلات الكتابية تشهد على صحة تقويم أم القرى وأنه لا يصح القول بأنه كان مبنياً على الفجر الكاذب والله أعلم بالصواب.

#### الدليل الخامس:

قالوا بأن التقاويم الموجودة في العالم الإسلامي مختلفة فنجد معظم التقاويم المستخدمة حالياً لم تبن على دراسات ميدانية وإنها بنيت على ما هو معروف عند الفلكيين بالشفق الفلكي الذي يبدأ في الظهور عندما تكون الشمس على ١٨ درجة تحت الأفق، وعلى الرغم من أن الفلكيين اتفقوا على تعريف وحدود كل نوع من أنواع الشفق الا أنه لا توجد دراسة فلكية عملية علمية مؤصلة تحدد الوقت الذي يبدأ أو ينتهي عنده الشفق سواء بعد مغيب الشمس أو قبل شروقها وذلك في الجزيرة العربية، والشفق ينقسم عند الفلكيين إلى ثلاثة أقسام:

#### الشفق المدني (Civil Twilight):

ويحدث عندما يكون مركز الشمس تحت الأفق بست درجات قوسية قبل الشروق أو بعد الغروب، أي أن الزاوية السمتية للشمس تساوي ٩٦ درجة.

## الشفق البحري (Nautical Twilight):

ويحدث عندما يكون مركز المشمس تحت الأفق باثني عشرة درجة قوسية قبل المشروق أو بعد الغروب، أي أن الزاوية المسمتية للشمس تساوى ١٠٢ درجة.

## ٣. الشفق الفلكي (Astronomical Twilight):

ويحدث عندما يكون مركز السمس تحت الأفق بثماني عشر درجة قوسية قبل الشروق أو بعد الغروب، أي أن الزاوية السمتية للشمس تساوي ١٠٨ درجة.

ويعتبر الشفق الفلكي أول إضاءة من جهة الشرق، بينها الشفق البحري تظهر خلال مدته الخطوط الخارجية للأشكال بدون حاجة للاستعانة بالضوء، كما تتلألأ نجوم القدر الأول في صفحة السهاء، في حين أن الشفق المدني يتميز الضوء خلال مدته بأنه ضوء النهار ولكنه مشوب بالاحمرار، ومعظم التقاويم وضعت توقيت صلاة الفجر على الشفق الفلكي وبعضها يقدمه إلى ١٩ درجة كتقويم أم القرى وذلك

احتياطاً لعبادة الصيام أو إلى ١٩.٥ درجة كتقويم هيئة المساحة المصرية.

والواقع أن الشفق الفلكي هو الذي يعبر عنه بالفجر الكاذب وهو في الغالب يكون عند درجة ١٨ درجة وقد يتقدم أو يتأخر قليلاً محسب صفاء الجو.

وأبرز التقاويم التي يعتمد عليها في مواقيت الصلاة في الوقت الراهن:

- ١٥ تقويم أم القرى، وزاوية الشمس تحت الأفق عند الفجر ١٩ درجة.
- ٢\_ تقويم رابطة العالم الإسلامي، وزاوية الشمس تحت الأفق عند
   الفجر ١٨ درجة.
- ٣\_ تقويم المساحة العامة المصرية، وزاوية الشمس تحت الأفق عند الفجر ١٩.٥ درجة.
- ٤ تقويم جامعة العلوم الإسلامية بباكستان كراتشي -، وزاوية
   الشمس تحت الأفق عند الفجر ١٨ درجة.
- ٥ تقويم الجمعية الإسلامية بأمريكا الشالية (المعروفة بالإسنا) وزاوية الشمس تحت الأفق عند الفجر ١٥ درجة.

ويلاحظ التفاوت الكبير بين هذه التقاويم ما بين (١٩٠٥ - ١٥) درجة وهذا يدل على أن هناك خللاً إذا لا يعقل أن يبلغ التفاوت بين تقويمين قرابة عشرين دقيقة، وقد اتضح لنا أن سبب هذا الخلل هو أن هذه التقاويم قد وضعت على الفجر الكاذب (الشفق الفلكي) مع تقديم يسير في بعضها.

جواب: إن الحكم على معظم التقاويم بأنها لم تبن على دراسات ميدانية مجرد دعوى لم يذكر قائلها دليله على ذلك. وهل أحاط علماً بأحوال الناس وراقب مشاهداتهم، وتمكن من معرفة تقواهم حتى يصح له القول بأن من أخذ به لم يكن على بصيرة من الأمر.

كما أن من الواجب دراسة رأي الفلكيين الأوائل الذين حددوا درجات وجود أنواع الفجر حتى يصح لهم الطعن فيها توصلوا إليه واتفقوا عليه عبر القرون الماضية.

ثم إن من الواجب دراسة الأسباب التي حملت بعض البلاد الإسلامية على الاحتياط لدينها فزادت عليه درجة أو درجة ونصف الدرجة.

كما أن من الضروري التعريج على دراسة تقويم الإسنا وذلك لمعرفة أسباب مخالفة معديه لجمهور الأمة فهل هذا يعود إلى الاختلاف في تعريف الفجر الصادق أو أن سببه موقع أمريكا الشمالية من الكرة الأرضية، ثم هل ما تم الحكم به على تلك الأجواء يصلح أن يكون أساساً للحكم على موقع بلادنا، ثم ما أدري ما

الحامل لهم على الجرزم بأن هذه التقاويم قد وضعت على الفجر الكاذب، دون أن تكون موافقة للفجر الصادق.

أما تأريخ الاعتهاد على ١٨ درجة فيعود إلى القرن التاسع الميلادي، كما ذكر الأستاذ شعبان مصطفى قزامل وأنه اختيار الفلكي البيروني القرطبي. وقد مر معنا هذا في التمهيد.

ولذا فالحكم على الشفق الفلكي بأنه الفجر الكاذب قول فيه نظر لأن نور الفجر الكاذب يسطع عمودياً أعلاه أوسع من أسفله وتعقبه ظلمه قبل طلوع الفجر الصادق، أما الفجر الصادق فيعقبه طلوع الشمس وقد تتبعت ما وقفت عليه من كتب الفلك والموجودة في مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض فوجدت ثلاثة منها حددت الفجر الفلكي بأنه أول إضاءة في الأفق يعقبه طلوع الشمس.

أولاً: قال الدكتور على حسن موسى: س: متى يبدأ الفجر فلكياً؟

ج: يمثل الفجر فلكياً بداية الإضاءة الحقيقة قبل شروق الشمس وهذا يتحقق عندما تكون الشمس ما زالت تحت الأفق بنحو ١٨ درجة، وهذا ما يكافئ زمنياً نحو ٧٧ دقيقة.

وهذه الإضاءة ناتجة عن انعكاس الأشعة الشمسية وانتشارها على جزيئات الغلاف الجوي قبل شروق الشمس، وهي تتجه بزاوية فوق الأفق نحو ١٨ درجة، ولولم يكن هناك غلاف جوي للأرض

لتم الانتقال فجاءه من ظلام الليل الدامس إلى شروق الشمس المبهر (').

ثانياً: قالت الدكتورة زينب منصور: إلا أنه قبل شروق الشمس فوق مستوى الأفق في الصباح، يصلنا بعض ضوئها بوساطة الانعكاسات من الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية. وكذلك الأمر بعد غروبها، ويظل ضوؤها يصلنا بطريق غير مباشر منعكساً من الغلاف الهوائي.

وتسمى ظاهرة النصوء الذي يغمر الأرض قبل لحظة الشروق، وبعد لحظة الغروب باسم "الشفق".

فهناك "شفق الصباح" و"شفق المساء"، وكلاهما تتوقف كمية ضوئه ومدته على مقدار انخفاض الشمس تحت مستوى الأفق، وعلى العوامل الجوية.

ومعنى ذلك أن الشفق له مدة محددة، وتظهر فيها السماء يغمرها ضوء يميل إلى الإحرار.

ثم بعد هذا قامت بتعريف أنواع الشفق، فقالت في تعريف الشفق الفلكي:

(١) علم الفلك بين السائل والمجيب ص ٣٠٦.

بعد الشفق البحري يستمر انخفاض الشمس، حتى يصل مركزها إلى زاوية انخفاض (-١٨) تحت مستوى الأفق.

وفي أثناء انخفاضها من (-١٢) إلى (-١٨) يظهر الشفق الفلكي، الذي يبدأ خلاله زحف أو إدبار الظلام الدامس.

وفي أثنائه تظهر نجوم القدر الثاني من اللمعان، وبعد ذلك مع استمرار انخفاض الشمس يعم الظلام الدامس.

وقد قامت برسم أنواع الشفق، وكيف تبدأ تحت الأفق (١٠):

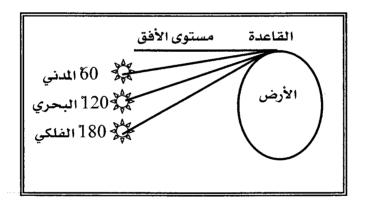

شكل: أنواع الشفق

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفلكية، ص ١٧٠.

ثالثاً: قال الأستاذ: أحمد على شاور الفلكي: الشفق هو الضوء الذي يظهر مساء بين غروب الشمس وظلمة الليل والفجر هو الضوء الذي يظهر صباحاً بين ظلمة الليل وطلوع الشمس فها متشابهان شكلاً متقاربان وضعاً وسببها انعكاس أشعة الشمس في الجو وينتهي الأول كما قرر علماء الفلك متى كانت الشمس تحت الأفق من الجهة الغربية بقدر ١٨ درجة ويبتدئ الثاني متى كانت الشمس تحت الأفق من الجهة من الجهمة الشرقية بهذا القدر أيضاً وما بين انتهاء الشفق وابتداء الفجر يسمى جوف الليل (۱).

هذه نصوص من وقفت على كلامهم من الفلكيين تبين أن ما بين درجة ١٢ حتى نهاية ١٨ هو وقت الفجر الفلكي فكيف يصح أن يقال بأن النور الذي يحدث في أول درجة هذه الفترة هو الفجر الكاذب. والله أعلم.

## الدليل السادس: بيانات الرصد والنتائج:

قام معدوا دراسة الشفق بجمع جميع الأرصاد لكل شهرعلى حده، ومن ثم تم أخذ المتوسط الشهري للأرصاد ولقد روعي في ذلك إتفاق أغلبية الراصدين في رؤية الفجر وذلك لغرض التحقق

<sup>(</sup>١) الهيئة الفلكية بإشراف ومراجعة الدكتور/ صالح بن محمد العجيري.

من بدايته، ومن ثم الأخذ بمتوسط المتوسطات الشهرية وهي النتيجة التي تحدد وقت بداية الفجر في منطقة الدراسة وهي ١٤٠٦ درجة ±٣٠٠ درجة حيث كانت أعلى قيمة ١٥٠١ درجة وأقل قيمة ١٤٠٠ درجة. وتعتبر هذه النتيجة أول نتيجة تتحقق علمياً لدراسة الفجر ٠٠٠.

جواب: على هذا المنهج الذي سلكوه في التوفيق بين ترائياتهم المختلفة عدة ملاحظات:

١- اعتمدوا رؤية الأغلبية في تحديد وقت رؤية الفجر في كل شهر ولم يأخذوا برؤية أولهم المثبتة لهذه الرؤية، وهذا خلاف قاعدة المثبت مقدم على النافي، كما أنهم لم يردوا رؤيته بناء على عدم ثقتهم به أو على ضعف بصره أو على عدم معرفته بالفجر ولذا فلا يصح هذا المنهج الذي سلكوه، بل الواجب عليهم أن يعتمدوا على قول المثبت لا على قول النافي ومثل هذا العمل كمثل جماعة خرجوا لرؤية الهلال فلم يره جميعهم إلا واحداً منهم فلا يجوز رد رؤيته بناء على عدم رؤية من شاركه في مطالعة الهلال.

<sup>(</sup>١) مشروع دراسة الشفق ص ٤٤.

- صحيح أنهم سيرونه فيها بعد لارتفاعه وقوة نوره لكن الحكم متعلق في أول إضاءته والله أعلم.
- ٢- أنهم سووا في الرؤية بين أول الشهر وآخره ثم عملوا متوسطاً لهذا الاختلاف وهذا فيه نظر، لأن لكل يوم رؤيته.
- ٣- أنهم أخذوا بمتوسط المتوسطات الشهرية فاعتمدوها كنتيجة لبداية الفجر للعام كاملاً، وهذا غير صحيح، لأنه إن لم يصح في الأيام المتتالية فكيف يصح في الشهور مجتمعه والله والموفق.

## المبحث الثاني

## دراسة رأي الفقهاء المعاصرين الذين استشهدت اللجنة بكلامهم

احتج أصحاب مشروع الشفق بنقد بعض أهل العلم توقيت التقاويم لصلاة الفجر فقالوا: الإشكالية الموجودة في التقاويم والتي سبق الحديث عنها في المبحث السابق لم تخف على كثير من علماء المسلمين، ولهذا فقد نبهوا إلى وجود هذه الإشكالية وأنه ينبغي عدم التعجل في إقامة صلاة الفجر اعتهاداً عليها، وفيها يأتي نقولات لأبرز كلام العلماء في ذلك:

أولاً: قال الحافظ ابن حجر \_رحمه الله \_: (من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس) (() أ. ه.

جواب: إن الاحتجاج بقول الحافظ ابن ححر رحمه الله لا يتناسب مع ما نحن بصدده، لأن كلامه يتعلق بمن يتقدم على وقت طلوع الفجر بثلث ساعة، وهذا التقدم ليس موجداً في تقويم أم

<sup>(</sup>١) فتح البارى: ١٩٩/٤.

القرى. أما الخلاف بيننا فهو في تحديد وقت طلوع الفجر ولذا فكلام الحافظ لا يتعلق بهذا الموضوع. والله أعلم.

ثانياً: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين \_ رحمه الله \_: (بالنسبة لصلاة الفجر المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جداً ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (٢٥) دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته) (١) وقال رحمه الله : (... وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفية وأصبح الناس يعتمدون على التقويات والساعات ولكن هذه التقويمات تختلف فأحيانا يكون بين الواحد والآخر إلى ست دقائق وهذه لبست هيئة، ولاسيا في أذان الفجر وآذان المغرب، وإذا اختلف تقويهان، وكل منهما صادر عن أهل وعالم بالوقت فإننا نقدم المتأخر في كل الأوقات، لأن الأصل عدم دخول الوقت مع أن كلا من التقويمين صادر عن أهل، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين: (٢١٦/٣).

هذا، فلو قال شخص لرجلين: ارقبالي الفجر، فقال أحدهما: طلع الفجر، وقال الثاني: لم يطلع فنأخذ بقول الثاني، فله أن يأكل ويشرب حتى يتفقا بأن يقول الثاني: طلع الفجر، وأنا شخصياً آخذ بالمتأخر من التقويمين أما إذا كان أحد التقويمين صادراً عن أعلم أو أوثق فإنه يقدم (1).

جواب: قرر الشيخ - رحمه الله - في كتاب شرح رياض الصالحين أن التقويم متقدم خمس دقائق على أقل تقدير، ثم ذكر عمن خرج إلى البر ورأى أن التقويم يتقدم على الفجر بثلث ساعة، ولكنه لم يأخذ به، ثم ذكر في الشرح الممتع أن الفرق يكون أحياناً بين التقويم والتقويم الآخر نحو ست دقائق ثم قرر أنه إذا اختلف التقويمان، وكل منها صادر عن أهل وعالم بالوقت فإننا نقدم المتأخر في كل الأوقات، لأن الأصل عدم دخول الوقت مع أن كلاً من التقويمين صادر عن أهل.... الخ.

وقال في مجموع الفتاوى ١٩/ ٣٠٢: بعض الناس الآن يستحكون في التقويم الموجود بين أيدي الناس، يقولون: إنه متقدم على طلوع الفجر، وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار، ورأينا

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع على زاد المستنقع: (٤٨/٢) وطبعة مؤسسة الشيخ: ٥٢/٢.

الفجر يتأخر، حتى بالغ بعضهم وقال: يتأخر ثلث ساعة.

ولكن الظاهر أن هذا مبالغة لا تصح، والذي نراه أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم خمس دقائق في الفجر خاصة، يعني لو أكلت وهو يؤذن على التقويم فلا حرج، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر، فبعض المؤذنين حجزاهم الله خيراً عكتاطون ولا يؤذنون إلا بعد خس دقائق من التوقيت الموجود الآن.

هذا ما وقفت عليه من كلامه \_ رحمه الله \_ وهو يدل على أنه قد تبين له أن الفرق بين تقويم أم القرى وطلوع الفجر خمس دقائق، شم نسب القول بالزيادة على هذا بأن فيه، مبالغة كها ترى، إلا أنه يشكل عليه أنه بمجرد خرجة واحدة وفي موضع واحد وهذا لا يكفي لصحة الاعتراض على تقويم جميع أيام العام الواحد. ولكل مناطق المملكة.

وقد أفادنا ما قام به الأستاذ عبدالله الخضيري من مراقبة الصبح وأن الفرق بين طلوع الفجر والتقويم يتفاوت من شهر إلى شهر آخر. فأعلاه خمس دقائق وأقله دقيقتان، فبثبوت هذا فإنه لا يصح القول بجواز الأكل أثناء الآذان، لأنه الوسيلة الوحيدة لدى مريد الصوم، فليس لديه ما يعارض هذا من البينات التي يصح الاعتراض بها على التقويم أما مجرد رؤية الصبح متأخراً عن التقويم دقيقتين أو أكثر في التقويم أما مجرد رؤية الصبح متأخراً عن التقويم دقيقتين أو أكثر في

إحدى المناطق فلا يصح أن يكون حكماً عاماً لجميع البلدان لوجود فيوارق التوقيت، ولأن الأجواء ليست صافية، فكيف يجوز ترك التقويم لمثل هذه البينات مع أننا نشاهد صحته في كل يوم وذلك بدقة التوقيت لغير طلوع الفجر.

أما ترجيح الشيخ قول المتأخر على المتقدم ففيه نظر لأنه إن كان التحديد بالحساب الفلكي فما أخذ به الولاة فهو المقدم لأنه قد تهيأ له من العلماء منهم أقدر من غيرهم، ولأنه مبني على نظرية قديمة توارثتها الأجيال وقد قامت لجنة بالتأكد من صحته في زمن الشيخ ابن باز رحمه الله.

أما إن كان قول المتقدم بناء على الرؤية فإن المثبت مقدم على النافي لأن هذا الإثبات مبناه على قوة البصر، وهذا مثل من أثبت رؤية الهلال فإنه مقدم على من لم يره وعما يشكل على كلامه رحمه الله أيضاً أنه مدح من يتأخر بالآذان. واعتبره من الاحتياط الممدوح شرعاً. وفي هذا نظر. لأن الاحتياط الممدوح شرعاً هو من يحتاط لصحة صومه. وليس من يحتاط لطول فطره. خصوصاً في مثل هذه الحال.

كما أن تسويته حكم تقديم آذان المغرب وآذان الفجر أمر غير صحيح لأن تقديم آذان المغرب على غروب الشمس لا يجوز بالإجماع، بخلاف تقديم آذان الفجر على طلوع الفجر فهو أمر جائز.

والله الهاد إلى الصواب. والله أعلم.

ثالثاً: قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـرحمه الله ـ: (وقد رأيت بنفسي مراراً من داري في جبـل همـلان \_جنـوب شرق عـمان \_ ومكننى ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أي قبل الفجر الكاذب أيضاً، وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان..، وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام وتعريض لصلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي: (وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، وحديث (فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر) وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.

جواب: هذا ما نقلته اللجنة عن الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: وقد قاله معلقاً به على حديث: كلوا وأشربوا، ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا وأشربوا حتى يعترض لكم الأحمر أ. ه. من سلسلة الأحاديث الصحيحة. ٥/٥٢. حديث رقم ٢٠٣١

إلا أنهم لم يذكروا أوله وهو قوله رحمه الله : وأعلم أنه لا منافاة بين وصفه الله لله في لضوء الفجر الصادق بالأحمر، ووصفه تعالى إياه بقوله: "الخيط الأبيض" لأن المراد والله أعلم بياض مشوب بحمرة أو تارة يكون أبيض، وتارة يكون أحمر، يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع أ. ه.

كما لم يذكروا قوله - رحمه الله: كما سمعته من إذاعة دمشق، وأنا السحر رمضان الماضي عام ١٤٠٦هـ. وذكر هذا مهم، لأنه يوضح تحديد رأي السيخ رحمه الله في المراد بالصبح الذي بنى عليه حكمه على صيام من أخذ بالتوقيت وصلاته وهم غالب المسلمين كما أنه يحدد مراده من قوله: أن آذن الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة أي قبل الفجر الكاذب أيضاً.

فالخلاف مع الشيخ - رحمه الله - إذاً يعود إلى الاختلاف في تحديد وقت ابتداء الصوم هل يجب عند أول ابتداء طلوع الخيط الأبيض الناصع الملتصق بأسفل الخيط الأسود البهيم الذين لم يؤثر بياضه على حد سواد خيط الليل مما يلي الأفق وذلك بتبين الخيطين معاً قبل أن

يرتفع بياض الصبح ويتغير لونه هذا هو مذهب جمهور الأمة.

أو أن المراد بالمصبح عنده ذلك النبور القابل لتعدد الأوصاف فتارة يكون أبيض وأخرى يكون أحمر بسبب ارتفاعه من غير اشتراط لوجود الخيط الأسود. هذا هو المصبح الذي يفهم من كلام الشيخ رحمه الله \_يؤكد هذا ما جاء في ٧/ ص ١٣٠٣ من السلسلة المصحيحة من قوله: فالفجر عند سطوع النور الأبيض وانتشاره في الأفق، وانظر ٢/ ٣٠٨.

ومن المعلوم أن الصبح المراد بالآية يتفاوت الناس في تبينه حسب تفاوتهم في الإبصار، ومما يدل عليه أن النبي على وكل بالآذان رجلاً أعمى وقد تهيأ له من يخبره بطلوع الصبح، ثم أمر بقية أصحابه بالأكل والشرب حتى يؤذن لهم هذا الأعمى رضي الله عنه مما يدل على أن مشاهدة الصبح لم يترك أمرها لكل أفراد الناس بل لبعض أفرادهم.

شم إن السيخ ـ رحمه الله ـ لم يبين الفارق الزمني بين انتشاره في الأفق وتغير لونه وبين وقت أول بزوغه وهو بمقدار الخيط.

أما جمعه بين الآية والحديث ففيه نظر: لأن الله تعالى جعل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فاصلاً بين الليل والنهار في جميع فصول السنة، والواجب الالتزام بهذا الحد الذي حدده الله لأهل

الإيهان.

ولا يصح أن يقال بأن هذا الخيط تارة يكون أحمر وأخرى تشوبه الحمرة وثالثة يكون أبيض لأنه لو كان بهذه المثابة لما صح أن يبنى عليه ما جعله الله حداً فاصلاً بين الحلال والحرام.

ثم إن هذه الحمرة لا تشوبه وقت طلوعه ووقت بناء الأحكام عليه إنها تشوبه بعد ارتفاعه عن سمت الأفق، وبعد اكتماله.

والحديث الذي احتج به السيخ لا يسراد به بيان الفارق بين الليل والنهار إنها أريد به بيان الفرق بين الفجرين الصادق والكاذب لكون كلاً منها يتصف بالبياض فاقتضى هذا أن يذكر وصفاً للصادق مغايراً لما اتصف به الفجر الكاذب ووصف الحمرة إنها يظهر بعد ظهور وصف البياض فبهذا افترق الفجران، ولم يسرد عن النبي الغاء الوصف البوارد في القرآن وإحداث وصف آخر لبيان الفجر الصادق، فالآية جاءت لبيان الفرق بين الليل والنهار وأما الحديث فجاء لبيان الفرق بين الليل على صحة الحديث، وإلا فهو ضعيف.

قال أبو حيان \_ رحمه الله \_: وقوله: من الفجر، يدل على أنه أريد بالخيط الأبيض الصبح الصادق، وهو البياض المستطير في الأفق، شم قال: وشبه بالخيط وذلك بأول حاله، لأنه يبدو دقيقاً، ثم يرتفع

مستطيراً، فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك هذا هو مذهب الجمهور، وبه أخذ الناس ومضت عليه الأعصار والأمصار، وهو مقتضى حديث ابن مسعود وسمرة بن جندب أ. هد (').

وقال الجصاص \_ رحمه الله \_: ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض في الأفق قبل ظهور الحمرة يحرم به الطعام والشراب على الصائم، وقال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم إنها هو بياض النهار وسواد الليل، ولم يذكر الحمرة ".

وقال الخطابي رحمه الله: معنى الأحمر ههنا أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة، وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة (").

فتبين بهذا وجه الاختلاف بين التوقيتين فالتوقيت الذي اعتمد عليه تقويم أم القرى يختلف عن التوقيت الذي اعتمده الشيخ لابتداء وقت الصوم، وهو تغير اللون الأبيض وانتشار الصبح بالأفق والله أعلم.

وقد سألت الأستاذ الدكتور صالح بن محمد العجيري الفلكي

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن: ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود ٦/ ٣٣٩.

المعروف هل من صفات تبين الخيط الأبيض تغير ألوانه فتارة يكون أحمر وأخرى تشوبه الحمرة فنف ذلك والله أعلم.

رابعاً: قال الشيخ محمد رشيد رضا ـ رحمه الله ـ: (... من المبالغة في الاحتياط للصيام: الإمساك قبله بعشرين دقيقة، والواقع أن تبين بياض النهار لا يظهر للناس إلا بعده بعشرين دقيقة تقريباً...) (().

جواب: استشهدت اللجنة بكلام الشيخ رشيد \_ رحمه الله \_ وفي هذا الاستشهاد إشكال، ووجهه أن من يقف على هذا الكلام المبتور عن غيره، يظن أن الشيخ يعترض على تقويم أم القرى الذي يتعامل به من قصدتهم اللجنة بالخطاب.

وفي هذا نظر، لأن الشيخ - رحمه الله - يرى أن الصوم لا يجب إلا بعد طلوع الخيط الأبيض بعشرين دقيقة. وذلك أنه قرر أولاً: وجوب الصوم عند تبين أول الخيط الأبيض ثم رجع عنه في موضع آخر وذهب إلى أن الصوم لا يجب إلا إذا انتشر الاسفار. وإليك أخي في الله نص كلامه في الموضعين:

فقال في الموضع الأول من تفسير المنار ٢/ ١٧٨. الطبعة الثانية: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من

<sup>(</sup>١) تفسير المنار: ١٥٠/٢.

الفجر) أي ويباح لكم الأكل والشرب كالمباشرة عامة الليل حتى يتبين لكم بياض الفجر فمتى تبين وجب الصيام. وما أحسن التعبير عن أول طلوع الفجر بالخيطين، والخيط الأبيض هو أول ما يبدو من الفجر الصادق، فمتى أسفر لا يظهر وجه لتسميته خيطاً، فها ذهب إليه بعض السلف كالأعمش من أن ابتداء الصوم من وقت الإسفار تنفيه عبارة القرآن.

هذا ما كتبته أولاً وهو غير دقيق وسأفصل المسألة في الاستدراك والإيضاح الذي تراه بعد تمام تفسير الآية والاقتصار على الأكل والمشرب في بيان آخر الليل دون المباشرة وحكمها حكمها يشعر بكراهتها في آخر وقت الإباحة الذي تتلوه صلاة الفجر المندوب التغليس بها. أ. ه.

ثم قال في مبحث الاستدراك ٢/ ١٨٠: مسألة بدء الصيام: هل هو طلوع الفجر أم تبين بياض النهار للناس.

إن ما كتبته أولاً وبينت به مذهب الجمهور في تحديد نهار الصيام يبنى على ما كان من تشبيه العرب أول الصبح بالخيط.

ولكن هذا التشبيه يصدق بالفجر الكاذب، وهو الضوء المستطيل ثم قال: وذهب جماعة من الصحابة، وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر ثم أورد ما روى في هذا عن السلف.

ثم قال: إن نص الآية ينوط بدء الصيام بأن يتبين للناس بياض النهار فاصلاً من سواد الليل بحيث يراه كل من وجه نظره إلى جهة المشرق، وقيل بحيث يرونه في طرقهم وبيوتهم ومساجدهم شم قال في معنى حديث ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وإنها كان يقول له هذا من يكونون عند المسجد ويظهر النهار لهم لا أناس يرصدون الفجر من منارة أو سطح ويعتمدون على أول ما يرونه في أفق المشرق من انتشار الضوء المستطيل الذي يسمى الفجر الكاذب الذي يظهر كذنب السرحان، شم استطارته معترضاً التي حددوا بها الفجر الصادق، فإن هذا التحديد لا يدركه إلا الراصد المراقب للأفق دون الجمهور الذي خاطبه ربه بقوله (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم) فجعل لهم بدء صيامهم وقتاً واضحاً لا شبهة فيه.

ثم قال: ومن مبالغة الخلق في تحديد الظواهر مع التفريط في إصلاح البواطن من البر والتقوى: أنهم حددوا أول الفجر وضبطوه بالدقائق وزادوا عليه في الصيام إمساك عشرين دقيقة قبله للاحتياط والواقع أن تبين بياض النهار لا يظهر للناس إلا بعده بعشرين دقيقة تقريباً انتهى ملخصاً ٢/ ١٨٤.

جُواب: إن الشيخ رحمه الله يرى أن تبين بياض النهار للناس

جميعاً هو الوقت الذي يشرع فيه الصيام وهو ما ذهب إليه الأعمش، وهذا غير صحيح، لأنه من المعلوم أنه إذا كان الوقت بهذه المثابة، فإن سواد الليل قد انتهى لوضوح النهار القاضي على ظلمة الليل، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن، لأن الله تعالى على الحكم بوجود الليل والنهار جميعاً لقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففي الآية أن الصوم يجب مع وجود الخيط الأسود الذي كان سبب وجوده تبين الخيط الأبيض وأول تبين الخيطين إنها يكون عند أول إضاءة في المشرق بعد غياب الفجر الكاذب، وهذه الإضاءة تبدو كالخيط الأبيض يعلوها الخيط الأسود ثم تبدأ الإندياد حتى يتضح ضوء النهار وتذهب ظلمة الليل وهذا يحتاج الل عشرين دقيقة تقريباً.

فالإشكال مع السيخ \_رحمه الله \_يكمن في تحديد المراد بالخيط الأبيض. وهو نفس الإشكال الحاصل مع اللجنة.

أما تفسيره لحديث ابن أم مكتوم ففيه نظر لأن النبي على خاطب جمهور أصحابه بقوله: فكلوا واشربوا حتى يوذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت.

فالنبي على لم يجعل لجميع الصحابة مراقبة الصبح بل خص ذلك بمن يمكنه القيام بذلك ممن يلازم ابن أم مكتوم، وليس الأمر كما أشار إليه السيخ. لأن الناس في هذا الوقت منشغلون بتناول السحور كما يدل عليه سياق الحديث هذا هو الأصل في حالهم. لقوله عليه: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا حال جماهير الصحابة المخاطبين بهذا والظاهر أنه لم يخص منهم إلا من كان يراقب الصبح لابن أم مكتوم خصوصاً وهو أعمى. والله أعلم.

خامساً: وقال تقي الدين الهلالي: (... اكتشفت بها لا مزيد عليه من البحث والتحقيق، والمشاهدة المتكررة من صحيح البصر وأنا معه لأني كنت في ذلك الوقت أبصر الفجر بدون التباس أن التوقيت لأذان الصبح لا يتفق مع التوقيت الشرعي، وذلك أن المؤذن يؤذن قبل تبين الفجر تبيناً شرعياً...) (۱).

جواب: لمعرفة الجواب عن قول الشيخ هذا يجب تحديد رأيه في تعريف الصبح الذي يرى أنه يتأخر عن الآذان ببلاد المغرب بها يقارب من نصف ساعة، وذلك أنه أورد ما وقف عليه من الأحاديث والآثار الدالة على تأخر طلوع الفجر الموجب للصيام. ومما استدل به ما رواه زر بن حبيش قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة، فدخلت عليه، فأمر بلقحه فحلبت، وبقدر فسخنت

<sup>(</sup>١) رسالة بعنوان: بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب ص ٢.

ثم قال: كل فقلت: إني أريد الصوم قال: وأنا أريد الصوم.

قال: فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد، فأقيمت الصلاة، قال هكذا فعل بي رسول الله على ، أو صنعت مع رسول الله على قلت: بعد الصبح، قال: بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع (').

وقدرد السيخ الهلالي \_رحمه الله \_على الإمام النسائي وغيره حينها أعلوا هذا الحديث بأنه موقوف على حذيفة، وأن زراً هو الذي تسحر مع حذيفة، بقوله: قال محمد تقي الدين الهلالي: في هذا نظر؟ لأن حذيفة قال: هكذا صنعت مع رسول الله على وهذا مرفوع وأوسط الأقوال الذي نفتي به ونعمل به أخذاً من هذه الأحاديث كلها: أن الفجر الصادق الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة هو كها قال النبي على الفجر الأحمر أي الذي يشوب بياضه حمرة المعترض في الأفق، الذي يملأ البيوت والطرقات ولا يختلف فيه أحد من الناس، يشترك في معرفته جميع الناس.

وأما غير ذلك كالفجر الذي يعنيه المؤقت المغربي فإنه باطل لا يحرم طعاماً على الصائم ولا يحل صلاة الصبح، ونحن نتأخر بعده أكثر من نصف ساعة حتى يتبين الفجر الصادق. فهذا الذي ندين الله به. أ.هـ.

<sup>(</sup>۱) رواه الطحاوى: ٥٢/٢.

وإنني أتساءل ماذا يريد من قال بهذا ومن استشهد به هل يريد منا أن نأكل بعد طلوع الخيط الأبيض حتى ينتشر نوره في الأسواق. اعتهاداً على حديث مختلف في صحته ونترك قول ربنا الذي لا يحتمل التأويل ورحم الله الإمام الطحاوي وما أعظم حجته وفقهه فقد عقب على هذا الحديث بعد إيراده له بقوله: وقد جاء عن رسول الله خلاف ذلك وهو ما قد روينا عنه مما تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا أنه قال: إن بلالاً ينادي بليل، فكلوا وأشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وأنه قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه إنها يؤذن لينبه نائمكم، وليرجع قائمكم، شم وصف الفجر بها قد وصفه به. فدل ذلك على أنه هو المانع للطعام والشراب وما سوى ذلك مما لا يمنع منه الصائم.

وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا \_والله أعلم \_أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى "وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل".

وقال أيضاً: واحتمل أن يكون ما روى حذيفة من ذلك عن رسول الله على الله تلك الآية أحكم ذلك، ورد الحكم إلى ما بين فيها.

وقال أيضاً: فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصاً وأحاديث

عن رسول الله على متواترة قد قبلتها الأمة وعملت بها من لدن رسول الله على إلى اليوم - إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخاً بها ذكرناه في هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى - أ. ه - (۱).

قلت: الحديث المذكور مختلف في رفعه ووقفه ولذا فقول الشيخ الهلالي \_رحمه الله \_فهذا الذي ندين الله به، جاء مخالفاً لظاهر دلالة الآية ولسنة رسول الله على عمسكاً بمثل هذا الحديث المختلف في فقهه وفي سنده.

أما احتجاجه بها روى عن بعض السلف من تأخرهم في لزوم الصيام فهو محمول على أن هذا كان في وقت الشك في طلوع الفجر. والله أعلم.

سادساً: استسهدت اللجنة ببحث (غير منشور) للدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم بعنوان (أوقات الصلوات المفروضة) وقد ذكر أنه قد قام برصد الفجر لعام كامل وأن وقت الفجر حسب تقويم أم القرى متقدم عن التوقيت الشرعي للفجر ما

<sup>(</sup>١) شرح معانى الآثار ٥٣/٢، ٥٤.

بين ١٥ دقيقة إلى ٢٤ دقيقة حسب فصول السنة (١٠).

جواب: بعد الوقوف على صورة البحث المشار إليه رأيته قد عرف الفجر الصادق في اللغة في ص ٨٤ فقال: الفجر عند العرب ضوء الصباح، وهو حرة الشمس في سواد الليل، يقال انفجر الصبح، وتفجر وانفجر إذا انتشر في الأفق، أ. ها، ولم يعرف الخيط الأبيض الذي جعله الله حدا.

وقال في ص ١٢١: يدخل وقت الفجر إذا بنغ ضوء الفجر المنافق في الأفق الشرقي بالإجماع ثم سجل الفروق بين التوقيتين حسب شهور السنة ما بين ١٥، ٢٤.

وقال في ص ١٢٥ لما كانت طريقة الرصد بمراقبة وملاحظة جهة المشرق ومقارنتها مع جهة الجنوب الخالية في هذا الموقع من أي أضواء مكدرة. فالجهتان متساويتان في الظلمة ما لم يبزغ ضوء الفجر، فها صفحة مظلمة تماماً لا فرق بينهما البتة. وبمجرد بزوغ أول ضوء الفجر تتغير ظلمة الجهة الشرقية بالإسفار الخفيف المتد في الأفق الشرقي مقارنة بالجهة الجنوبية الضاربة في الظلمة. وعند ذلك نسجل وقت هذا التغير، ونتأكد من حقيقة هذا التغير بها لا مجال فيه للشك

<sup>(</sup>١) مشروع دراسة الشفق ص ٣٩.

بانفجار الضوء بعد وقت يسير، حيث إن الوقت بين أول بشائر الصبح وانفضاحه ما هي إلا ثلاث دقائق تقريباً.

وقال في ص ١٣٠: فطلوع الفجر الذي تجب به صلاة الفجر لا يحتاج إلى حسابات فلكيه مها تغيرت الظروف المحيطة بالناس كوجود الأضواء الساطعة والعمائر الشاهقة، وغير ذلك من تغير الأحوال، بل تجب صلاة الفجر حين يتبين الفجر للناس على أي حال كانوا، ولا حرج عليهم ما لم يتبين لهم. ففي هذه الآية بيان أن الله لم يكلفنا النظر في الحسابات الفلكية لنعرف أوقات الصلوات، وإنها كلفنا النظر البصري فيها جعله من علامات دخول وقبت الفجر حيث قال تعالى: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فالفرق بين الخيط الأبيض الذي هو ضوء الفجر والخيط الأسود الذي هو ظلمة الليل لا يدرك إلا بالبصر. لذا فإننا لا نسأل عن الحسابات الفلكية في معرفة أوقات الصلوات، وإنها نسأل عها نبصره من علامات شرعية جعلها الله لنا لنهتدي بها إلى أوقات هذه الصلوات.

فالواجب علينا إذن الأخذ بالتوقيت الشرعي دون التوقيت الفلكي دون ريب. أ. هـ.

جواب: بعد ضم كلامه بعضه إلى بعض ثم الموازنة بينه ظهرت

## الأمور التالية:

- 1- عرف الفجر الصادق الذي تبنى عليه أحكام العبادات بأنه حمرة الشمس في سواد الليل بناء على التعريف اللغوي، ومن المعلوم بالمشاهدة أن هذه الحمرة لا ترى إلا بعد بزوغ البياض بها يقرب من خمس عشرة دقيقة ثم إن الأحكام الشرعية لم تبن على اكتهال البياض الذي تعقبه هذه الحمرة إنها بنيت على أول ظهور خيط الصبح الأبيض الذي لم تتجاوز إضاءته موقعه، والفرق بينها ظاهر.
- استدل وفقه الله على طلوع الفجر الصادق بالموازنة بين نور جهتين فإذا تغيرت ظلمة الليل في المشرق دون تغيرها في جهة الجنوب قرر أن الفجر قد طلع، فهو بهذا على طلوع الفجر بتأثيره على جو الجهة الشرقية ولم يربطه بأول انفجار النور في المشرق وفي هذا مخالفة للآية التي على الله الحكم فيها على مجرد وجود الخيط الأبيض، مع بقاء الليل الأسود بحيث لم يتغير من ظلمته شيء إلا مجرد ضوء يخرج تحته بمقدار خيط الإبرة قبل أن ينتشر نوره ولذا تتساوى في هذا الوقت جميع الجهات في وجود الظلمة إلا ما حصل في جهة المشرق من النور بمقدار الخيط.
- ٣\_ قرر عدم تأثير الظروف المحيطة بالناس من الأضواء الساطعة

والعمائر الشاهقة على تبين الفجر وفي هذا إشكال كبير لأن النور الذي يكون بهذه المثابة هو النور الذي اكتسح جميع الأنوار الساطعة، بل هو الذي لا تحجبه العمائر الشاهقة، ومن المعلوم أن هذا النور الذي وصل إلى هذا الوصف ليس هو الخيط الأبيض، بل هو ضوء الشمس عند قربها من الطلوع. وهذا الرأي هو الموافق لرأي الأعمش الذي عده الأئمة قولاً شاذا الرأي هو الموافق لرأي الأعمش الذي عده الأئمة قولاً شاذا لخالفته دلالة القرآن والسنة أما دلالة القرآن فهو ما سبق، وأما دلالة السنة فهو أن النبي الشامر أصحابه بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم وقد وجد من يرقب الصبح له " ولذا فلا يوأذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فلو كان الصبح بمثل ما ذكره لما احتاج الصحابة إلى من يرقبه لهم.

كما أن النبي على أنكر على عدي رضي الله عنه اتخاذه العقالين. حتى إذا استطاع أن يميز بينهما لزم الصوم بناء على تأثير طلوع الفجر على تميز الألوان. فأنكر عليه النبي على ذلك. فما أشبه ما قالمه النبي على عدي رضي الله عنه والله أعلم.

سابعاً: قال الشيخ مصطفى بن العدوي ـ وفقه الله \_: (في بعض البلاد العربية بل في كثير منها يؤذن للفجر قبل تبين الفجر الثاني وهو

الفجر الصادق،.. وقد راقبت ذلك في قريتي بمصر فإذا بهذا الخيط الأبيض (الفجر الثاني الصادق) يظهر بعد الأذان المثبت بالتقويم بمدة تدور حول الثلث ساعة وذلك يترتب عليه أمور منها: أن الصلاة قد تصلى في غير وقتها، وكذلك يترتب عليه تحريم الطعام والشراب على من أراد الصوم، وقد صدرت فتوى من شيخ الأزهر توافق قريبا ما ذكرناه..) (۱).

جـواب: إن تقرير الـشيخ وفقـه الله بـأن المـؤذنين يقـدمون آذان الفجر ثلث ساعة في كثير مـن الـدول العربيـة عـلى طلـوع الفجر الصادق بنـاء عـلى مـا قـام بـه مـن مراقبـة ومشاهدة ذلـك مـن قريتـه في مصر أمر يحتـاج إلى إعـادة نظر. فلـو كـان تقريره الخـاص بقريتـه ومـا أحاط بها لكـان أمـراً مقبـولاً ومعقـولاً أمـا أن يجـزم بـأن هـذا حاصـل في كثير من الدول العربية فـأمر يشكل عليـه بعـد المسافات فـيا بينهـا حتى أن الهـلال يـرى في بعـضها دون بعـض كـا أنهـا تتعامـل بتقـاويم متفاوتـة وتقع على خطوط مختلفة.

وقد راجعت كتابه باحثاً عن تعريفه للفجر الصادق الذي قام بمشاهدته وتحديد وقت طلوعه فلم أجد اصرح من قوله: فبهذا

<sup>(</sup>١) رسالة بعنوان: يواقيت الفلاة في مواقيت الصلاة ص ١٢٧.

يتضح جلياً أن أول وقت الفجر هو ذلك البياض المستطير الذي يملأ الأفق مستعرضاً ناحية الشرق ص ١٢٢.

وقوله: وهو الفجر الصادق الذي يظهر مستطيراً أبيضاً في عرض السماء في اتجاه المشرق في موضع طلوع الشمس على ما مضى بيانه، وقد راقبت ذلك في قريتي بمصر فإذا بهذا الخيط الأبيض والفجر الثاني الصادق يظهر بعد الآذان ص ١٢٧.

فه و بهذا التعريف لم يفرق بين الخيط الأبيض والفجر الكامل لأن وصفه الفجر بأنه البياض المستطير الذي يملأ الأفق، في عرض السهاء في موضع طلوع الشمس أمر يخالف ظاهر الآية، لأن الله تعالى ربط الحكم بالخيط الأبيض من الفجر ولم يعلقه بالفجر الذي يملأ الأفق لما بينها من اختلاف. وذلك أن الخيط يخرج ضعيفاً في أسفل الأفق بسهاكة الخيط وليس من صفاته أن يملأ الأفق في عرض السهاء بمجرد خروجه، لأن هذا من أوصاف الفجر الكامل، لا من أوصاف الخيط الأبيض ومن المعلوم أن ارتفاع النور حتى يملأ الأفق عناء أوصاف الخيط الأبيض ومن المعلوم أن ارتفاع النور حتى يملأ الأفق على هذا فلا يكون فيها قرره حجة، والله أعلم.

أما ما نسبه إلى شيخ الأزهر فإنه مشكل، لأنه لم يحدد اسم من يعنيه من الشيوخ، ثم أن آحاد الناس يحتج لأقوالهم ولا يحتج بها

ولأن الشيخ جاد الحق رحمه الله وهو من شيوخ الأزهر له رأي يخالف قوله. وقد أوردته في القسم الثالث من هذا البحث. والله الموفق.

ثامناً: ذكرت اللجنة أنه يوجد أطروحة دكتوراه - لم تناقش - مقدمة من نبيل يوسف حسنين إلى كلية العلوم بجامعة الأزهر عام ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م بعنوان (دراسة الشفق لتحقيق أوقات الصلاة ورؤية الهلال) مكتوبة باللغة الإنجليزية ومرفق معها ملخص باللغة العربية (٥٠ وجاء في الملخص:

من ناحية الفجر فقد كان دليلنا الآية الكريمة (وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ولا يوجد أبلغ من هذا التعريف لميعاد حلول وقت الفجر، ودراسته كما تبين لابد وأن تتم من خلال مرشح ضوئي يحقق الظاهرة الضوئية البيضاء ويحوي هذا النطاق المرئي من الضوء..، وأما الجهاز المستخدم فهو منظار فلكي من النوع الكاسر والصغير يتصل به جهاز فوتو ضوئي مقوي للضوء مع بعض الأجهزة المساعدة البسيطة... ولما كان الأصل في الرؤية هو العين فقد نسبت جميع

<sup>(</sup>١) هذه الأطروحة لم تناقش، حيث توفي صاحبها قبيل مناقشتها رحمه الله.

الأرصاد إلى العين العادية... وأوضحت الدراسة أن صلاة الفجر تجب حين يكون انخفاض الشمس تحت الأفق في المتوسط في حدود (١٤٠٥) درجة على بأن الدرجة تقابل أربع دقائق زمنية تقريباً...... أ. هـ (١٠).

جواب: لم أتمكن من الوقوف على هذه الرسالة ولذا لم أعرف رأيه في تحديد الصبح هل هو وجود حقيقة الخيط الأبيض أو هو النور المنتشر في الجو أو أنه ممن يقول باعتبار الفجر بوجود أثر الإضاءة في الأفق وعلى الأرض.

ثم إن النتيجة التي توصل إليها الباحث متوسط ١٤٠٥ لا تمثل الفجر الشرعي، لأن هذا الفجر لا يجوز أخذ متوسطه السنوي بل لكل يوم حكمه. فلم يحدد رحمه الله أعلى هذه النسب ولا أدناها ثم إن هذه النتيجة جاءت مخالفة لما قررته اللجنة من أن المتوسط 1٤٠٦ ± ٣٠٠ كما في ص ٤٤ من بحثهم.

إن وجود هذا الاختلاف يدل على عدم جواز الاعتهاد على هذه الدراسات. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مشروع دراسة الشفق ٣٩، ٣٩.



## القسم الثالث

رد شيخ الأزهر على رأي عبدالملك الكليب



قال السيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر سابقاً رحمه الله في رده على مذكرة عبدالملك الكليب: أما وقت صلاة الفجر: فلا خلاف بين الأئمة في دخول وقتها بطلوع الفجر الثاني وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق الذي لا تعقبه ظلمة، كما لا يوجد خلاف يذكر في آخر وقتها، فعند الجميع هو طلوع الشمس، غير أنهم اختلفوا في الأفضلية.

فقال أبو حنيفة الأفضل الإسفار بها إلا في المزدلفة، وقال الأئمة الثلاثة: الأفضل فيها التغليس.

هنذا: وقد اتفق الجميع أن الفجر الشاني أي الصادق هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية من تحريم الطعام على من يريد الصيام وعلى خروج وقت العشاء به و دخول وقت الفجر.

وقد انفرد الشافعية بزيادة حكم آخر هو أن ينقضي به الليل ويدخل به النهار، وهذا في الواقع داخل في حكم تحريم الطعام به على الصائم.

هذا وعن المذكرة الصادرة باسم السيد/ عبدالملك على الكليب الواردة مع السؤال في شأن مواقيت الصلاة، خاصة الفجر والعشاء، والتي تتداولها الجهاعة السلفية كها جهاء في السؤال، ففها يها الملاحظات في شأنها من الناحية الشرعية.

أولاً: عرف صاحب المذكرة الفجر الصادق بأنه المنتشر في الأفاق الأفق. ثم عرف الغلس لغة: بأنه أول الصبح حتى ينتشر في الآفاق وأنه عبارة عن سواد مختلط ببياض وحمرة ثم استدل بحديث: (أن النبي على - كان يصلي الصبح بغلس) ثم فسر هو هذا الغلس بأنه: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح (نقلاً عن لسان العرب) والمشهور في اللغة - كما في المصباح المنير، ومختار الصححاح وغيرهما أن الغلس: هو ظلمة آخر الليل فقط. وهذا المعنى هو المستقر عليه شرعاً. وقد أقام الباحث الدليل على ما استقر شرعاً بهذا المعنى حيث أورد حديثاً لعائشة رضي الله عنها - وفيه: (أن رسول الله - عير فن من الغلس الصبح بغلس، وأن النساء كن ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفن من الغلس (۱).

إذ مؤدى الحديث أنهن كن يصلين خلف رسول الله على صلة الفجر، ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس: أي

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: كن ـ نساء المؤمنات ـ يشهدن مع رسول الله في صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفون أحد من الغلس شرح صحيح البخاري للشيخ رزوق حـ ٢ ص

من ظلمة آخر الليل، فالحديث يدل على أن الرسول على - كانت صلاته في ظلمة آخر الليل من باب أولى، بدليل أنهن بعد رجوعهن من الصلاة كن لا يعرفهن أحد من الغلس.

أما ما استدل به في ص ٤ من بحثه وهو: (أن رسول الله على المام الفجر حين أنشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً (١) الخ).

فهذا دليل وارد عليه، وذلك، لأن إقامة الصلاة حين انشقاق الفجر تكون قد وقعت في أول وقت الفجر وليس قبله وهذا مستحب شرعاً، وفضلاً عن ذلك فإنه قد اعترف صراحة بأن أول وقت صلاة الفجر يقع عند طلوع الفجر، ص ٤ من البحث.

ثانياً: استدل الباحث \_صاحب المذكرة سالفة الإشارة \_على أن المسلمين يصلون الفجر قبل دخول وقتها، وأنها باطلة لذلك بها روي عن عروة بن الزبير عن عائشة \_ رضي الله عنهم \_قالت: "كان رسول الله \_ على الله عنهم حقالت: "كان فركع ركعتين خفيفتين بعد أن يستبين الفجر، ثم يضطجع على شقه فركع ركعتين خفيفتين بعد أن يستبين الفجر، ثم يضطجع على شقه

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه مسلم والنسائي عن أبي موسى - جمع الفرائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - ۱، ص ۱٤٨.

الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة".

وعبارة هذا الحديث كما جاء بصحيح البخاري "كان رسول الله على إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر".

ومن ثم فقد سقط أو أسقط الباحث عبارة (قبل صلاة الفجر) بعد قوله: (ركعتين خفيفتين) وقبل قوله: (بعد أن يستبين الفجر).

والحديث بهذا المنطوق الوارد في صحيح البخاري.. إنها يدل على أن صلاة الركعتين الخفيفتين كانتا بعد دخول الوقت وقبل صلاة الفجر، وهما من السنن المؤكدة، وليس فيه ما يدل على وجوب تأخير الصلاة عن أول وقتها؛ لأن الصلاة في أول وقتها مستحبة، والوقت باق بعد ذلك إلى قبيل طلوع الشمس.

هذا ومن المعلوم أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق \_كما ذكر الباحث ذلك أكثر من مرة \_ويمتد إلى الإسفار. فقط بل إلى ما قبيل طلوع الشمس.

فكون رسول الله على الله الله ع

<sup>(</sup>۱) ح۱، ص۱٤۲.

ولا من بعيد \_على أنه صلاهما قبل الوقت بل إنه دليل واضح على أنه صلى الصلاتين داخل الوقت وليس قبله، وبذلك يتضح أن ما ذكره الباحث أو ما قصد إليه من أن صلاة الركعتين الخفيفتين \_وهما سنة \_قد صلاهما الرسول \_ على \_قبل دخول الوقت مناف لصريح النص كاملاً حسبها تقدم، نقلا عن صحيح البخاري، وهناك من الأحاديث الشريفة ما يؤكده.

منها: ما روي عن ابن عمر \_رضي الله عنها \_قال: (أخبرتني حفصة أن رسول الله \_ على حان إذا اعتكف المؤذن للصبح، وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة) (()، إذ ليس في هذا الحديث اضطجاع و لا غيره.

ومنها: ما روي عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: (كان النبي \_ \_ قالت في عنها \_ قالت في عن صلاة \_ قالت في عنها من صلاة الفجر) ".

ومنها: ما روي عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: كان النبي \_

<sup>(</sup>١) هذا الحديث له روايات متعددة (البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي وأبو داود والطبراني) راجع نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي ح١، ص ٢٥٥ ـ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) ج٢، من متن (صحيح البخاري) ص ١٤١، باب الأذان بعد الفجر.

على \_ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن) (١) متفق عليه..

ومن ثم يتضح عدم صحة ما خلص إليه الباحث بقوله في مذكرته ص ٥ من: أنه ليس هناك أبلغ في الدلالة على أن سنة رسول الله - على الله على أن سنة رسول الله - على الله على الصلاة قد مضت، وأنه لم يكن ينتظر فقط طلوع الفجر، ثم يصلي الركعتين الخفيفتين، بل كان يتمهل حتى يستبين، ثم يصليها، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه من يقيم الصلاة. ذلك؛ لأن هذه - الأحاديث الصحيحة الصريحة تنقض هذا الذي استخلصه على ما سلف بيانه.

وما ذهب إليه من - أن الوقت يكون طويلاً جداً بين طلوع الفجر واستنارته، وصلاة الركعتين الخفيفتين - قول غير صحيح أيضاً؛ لأن المراد من الاستبانة في الحديث هو التثبت، من طلوع الفجر، كما جاء بنص الحديث الذي رواه البخاري عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنهم - حسبها يظهر من نصه الذي تقدم كاملاً، لا على الوجه الذي أورده الباحث في مذكرته وأسقط بعض فقراته.

<sup>(</sup>١) (نيل الأوطار) للشوكاني ج٣، ص ٢٠.

أما ما يتساءل عنه ويقسم على نفيه من أن أذان الفجر اليوم لا يكون عند طلوع الفجر بل يكون والظلام دامس ص ٥ من البحث. فإن الحكم الشرعي يؤخذ من دليله: القرآن والسنة أو أحدهما، وبمقتضى ما سبق يكون أذان الفجر اليوم يقع عند طلوع الفجر أو بزوغه، ومجرد طلوع الفجر أو بزوغه -الذي يدخل به الوقت -لا يلزم منه الإضاءة أو الاستنارة العرفية عند الناس؛ لأن مجرد الطلوع لا يضئ إلا مكانه فقط ثم يستطير وينتشر حتى يعم الأفق الشرقي، ثم يعلو ويعلو حتى تطلع الشمس.

وبذلك يتضح أنه ليس المراد من تعريف الفجر: بأنه المستطير المذي يعترض الأفق إلى الاستنارة أو الإضاءة الكاملة؛ بل المراد الذي يطلع ويتزايد ويستطير، وبمجرد هذا الطلوع يدخل الوقت شرعاً، واعتراضه في الأفق (مستطيراً) من علاماته الشرعية تمييز له عن الذي يطلع مستطيلاً كذنب السرحان، وهو الفجر الكاذب.

وما ذكره الباحث ص ٦ من أن بعض الأئمة يصلي الصبح قبل بروغ الفجر فهذا إن صح تكون صلاتهم قبل دخول وقتها شرعاً، ونحن لا نعتقد أن ذلك واقع الآن في مصر لأن المؤذنين فيها من أقصاها إلى أقصاها يؤذنون لوقت طلوع الفجر الصادق طبقاً للنتائج الصادرة من مصلحة المساحة المصرية، والتي بنيت على أرصاد فلكية سابقة طبقاً لما استقر عليه علماء الفلك الشرعيون.

ثالثاً: استدل الباحث بها روي عن الأسود بن يزيد قال: (قلت لعائشة: متى توترين؟ قالت: بين الآذان والإقامة، وما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا).

وبها روي عن نافع قال: ما كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر).

وهما لا يدلان على ما ذهب إليه الباحث، وإنها يؤخذ من قولها هذا أنهم ما كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر، وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من أنها كانت توتر بين الأذان والإقامة على ما جاء بالرواية التي أوردها الباحث، وأوردها ابن حزم في (المحلى) عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة أم المؤمنين متى توترين؟ قالت: بين الآذان والإقامة، وما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا، وفي رواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله عنها حالة هذه المؤذن بالأذان من صلاة

الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين.

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل ينضعف حديث الأوزعي عن الزهري، وقد روى الأوزاعي عن عائشة أنها قالت: "ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر".

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عنها (١).

ويؤيد هذا: ما روي عن عائشة رضي الله عنها \_قالت ("): (كان رسول الله \_ على على ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة الخ.

ما روي عن خارجه بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله على عن خرج علينا رسول الله على عن خرج علينا رسول الله عن حر الله عن الله عن عن الله الله عن الله عن

<sup>(</sup>۱) انظر (المحلى) لابن حزم ص ۱۱۹ ـ ح٣، في باب الأذان وتعليق المحقق المرحوم الشيخ أحمد شاكر، وانظر عن ذات الحديث (نصب الراية لأحاديث الهداية) الجزء الأول كتاب الصلاة ص ٢٨٥، ٢٨٥ وحاشيته في ذات الموضع حيث جاء بها ص ٢٨٥: قال الحافظ في الدراية عن هذه الرواية الأخيرة ص ٦٤ إسناده صحيح، وذكره ابن حزم في (المحلى) ص ١١٩ ح٣، وسكت عنه سكوت رضاء.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار للشوكاني ح٢ ، ص ٣٣.

إلى طلوع الفجر) (١) رواه الخمسة إلا النسائي.

ما روي عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: " (من كل قد أوتر رسول الله \_ على الله عنها \_ قالت: " (من كل قد أوتر رسول الله \_ على الله \_ على الله وسطه و آخره، وانتهم إلى السحر). رواه الجماعة.

جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري \_رضي الله عنه \_ أن النبي \_ على \_ قال: (أو تروا قبل أن تصبحوا) "".

وما رواه الترمذي عن ابن عمر \_رضي الله عنهما \_عن النبي \_ على الله عنهما \_عن النبي \_ على الله عنهما والوتر على على الله عنهما والوتر فقد ذهب وقت كل صلاة اللهل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر).

فهذه الأحاديث الصريحة دالة على أن الوتر إنها يكون قبل طلوع الفجر، فإذا كانت صلاة عائشة رضي الله عنها للوتر فيها بين الأذان والإقامة لم يلتق هذا مع قولها "وما كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر" إذ هذه العبارة الأخيرة تنفي المتبادر من العبارة الأولى، فلا دلالة فيها على ما استهدفه الباحث.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سبل السلام ح٢، ص ١٥.

هذا: وقد سبق عرض مثل هذا البحث على لجنة تحقيق مواقيت الصلاة بأكاديمية البحث العلمي وتقرر رفضه لعدم صحته.

لما كان ذلك: كانت المواقيت الحسابية لمواقيت الصلوات الخمس التي تصدر عن مصلحة المساحة المصرية موافقة للمواقيت الشرعية التي ثبت عن رسول الله ملاح الله على نحو ما سبق إيضاحه من فقه المذاهب المعتبرة. وكان ما يشيره بعض الناس من خالفة هذه الحسابات للمواقيت الشرعية دون دليل، أو سند مقبول من النصوص الشرعية، ولا من المتخصصين في الفلك وحساباته على نحو ما وضح جليا وصريحاً فيها دونه كل من الأستاذ وحساباته على نحو ما وضح جليا وصريحاً فيها دونه كل من الأستاذ المدكتور محمد جمال المدين الفندي والأستاذ المدكتور أحمد إسهاعيل خليفة.

هذا: وقد سبق أن صدرت الفتوى رقم ٣١١ في ٢٥ من المحرم سنة ٢٠١هـ - ١٤٠١هـ - ١٩٨١م في مشل هذه الواقعة (١٠ بعد تشكيل لجنة علمية قررت مع دار الإفتاء أن الأسلوب المتبع في حساب مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشريعة والفلكية مع رأي قدامي علماء الفلك الشرعين، ومن شم

<sup>(</sup>١) ح٨، ص ٢٧٣٢، الفتاوى الإسلامية عن دار الإفتاء.

يتعين على المسلمين الالتزام بالمواقيت الحسابية المصرية في نطاق إقليم جمهورية مصر العربية والالتفات على سواها وعلى يثيره أولئك الذين لم يقدموا دليلاً علمياً أو شرعياً صحيحاً على ادعائهم، وأنصح هو لاء أن يكفوا عن إثارة وتشكيك الناس في مواقيت الصلاة واختلاق قضايا لا أساس لها ويشغلون المسلمين بها وأسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى قول الحق والوقوف عند الصدق.

## وعن الناحية العلمية الفلكية:

فقد أبدى الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين الفندي الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة وعالم الفلك المشهور وعضو مجمع البحوث الإسلامية الملاحظات التالية على ما جاء بمذكرة السيد/ عبدالملك على الكليب بتقرير نصه:

1- قضية الخيط الأبيض من الخيط الأسود: لدى الفلكيين الآن أجهزة يمكنهم بها تحقيق التمييز بدقة تفوق إلى حد كبير دقة الاعتاد على العين البشرية المجردة من حيث الحساسية. هذا كما أن التين يختلف باختلاف الراصدين.

ويستبعد هذا الاختلاف تماما في حالة استخدام الأجهزة الفلكية الحديثة تلك التي تمكننا من إدراك الضوء المنبعث من

عود ثقاب موقد على بعد خمسة كيلو مترات، هذا كما أن تلك الأجهزة في تطوير مستمر.

ومعنى ذلك ببساطة أن تحديد بداية شفق الصباح (Morning أو (الفجر)، وكذلك نهاية شفق المساء (Evening أو (العبساء) باستخدام تلك الآلات والأجهزة يتصف اللدقة التي تفوق إلى حد كبير مجرد التمييز بالعين المجردة.

٢- الزمن الذي يمضي بين الركعتين الخفيفتين (على حد قولك) حتى
 يأتي صوت المؤذن (زمن الاضطجاع على الشق الأيمن) زمن
 غير محدد تماماً.

٣ - إن جملة "حتى يتم التأكد من استنارة الفجر، لا تعني فترة زمن محددة أو ثابتة. فإذا كان المقصود هو أن يتم التأكد عن طريق العين المجردة تكون قد تركت المسألة تحت طائل الاختلاف بين الناس بحيث يتأكد كل واحد حسب قدرة عينه. أما إذا كان المقصود هو التحديد والتوحيد فمن اللازم اللجوء إلى استخدام الأجهزة للأسباب التي ذكرناها.

هذا: وإذا ما ترك الأمر للعين المجردة فإن ذلك يعني بالضرورة وجود قدر من الاختلاف يسمح به في حدود عدد من الدقائق، ولا شك، يمكن أن يصل إلى نحو عشر دقائق، وهذا يعني

بطلان المشكلة المثارة.

- ٤ ـ إلى الرسالة إلى النقل عن (الموسوعات) وهي غير دقيقة
   كدقة المراجع والبحوث العلمية لدى المتخصصين.
- ٥\_إن رؤية النجوم \_أو عدم رؤية النجوم \_ لا يصح اتخاذها قرينة فمن النجوم (النوفا مثلاً) ما يمكن رؤيته برغم طلوع الشمس.
- ٦ ـ يتضح من خطاب مرصد جرينتش أن السؤال المطروح لا يسمح بتوفير إجابة محددة حيث إن الظروف خلال فترة الشفق تعتمد \_ إلى حد كبير \_على طبيعة الجو السائد فوق منطقة واسعة وحتى على مساحة محددة تختلف تلك الطبيعة باختلاف فصول السنة. وقد أكد \_الخطاب أهمية انخفاض الشمس أكثر من 18 تحت الأفق حتى يمكن أخذ أرصاد للأجرام الخافتة الضوء.

## الخلاصة:

نرى أن إعتبار الفجر ابتداء من وجود الشمس تحت الأفق بمقدار ٣٠، الس سليماً؛ نظراً لأن الفجر يبدأ عندما تكون الشمس في المتوسط تحت الأفق بمقدار ١٨، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار الحاجة إلى بعض الوقت بين الاستيقاظ ثم الوضوء ونحوه لسماع صوت المؤذن، ومن ثم البدء في صلاة الفجر نجد أنه من اللازم أن يؤذن للفجر عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار ٣٣، ١٩.

ويمكن تطبيق نفس المبدأ على صلاة العشاء بحيث يؤذن لها عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار ٣٠، ١٧ °.

كما أبدى الأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل خليفة الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الأزهر على ذات مذكرة السيد/ عبدالملك على الكليب سالفة الذكر ملاحظاته ونصها:

- 1- في صفحة ٩ من المذكرة نقل الباحث تعريفات من (التقويم الملاحي) ثم قام بترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية، ويلاحظ أنه في الترجمة ترجم الشفق الملاحي "بالفجر" وهي ترجمة غير صحيحة، وقد استخدم هذه الترجمة مرتين: في نفس الصفحة، وفي الموقع؛ فإن الشفق الملاحي لا علاقة له بوقت صلاة الفح.
- ٢- في صفحة ١٠ ذكر أن موقع الكويت لا يعطيها فرصة رصدات دقيقة جداً بسبب كثرة تكرار وجود الغبار الخفيف في الأفق، والذي يمنع رؤية أول علامة من الفجر "ونحن نتفق معه في ذلك تماماً".
- ٣- بعد ذلك صفحة ١٠ أيضاً تحدث عن رصدة واحدة أجراها في شتاء ١٩٧٤م في المملكة العربية السعودية وذكر أن الجوكان صافيا والرؤية ممتازة ثم ذكر أن الفجر طلع كالعمود.. ولا

أدري ماذا يقصد بالعمود فإن كان رأسياً فهو ليس الفجر الصادق (وهذه العبارة غير مفهومة تماماً)، ثم ذكر أنه كان في مكان طلوع الشمس وبلغ ارتفاعه ١٥ درجة تقريباً فوق الأفق، ثم أخذ ينتشر في الأفق الشرقي وفي نفس الوقت أخذ في الارتفاع والتلون بالحمرة وذكر أن انخفاض الشمس لحظة بدء الفجر كان ١٦.٣٠ درجة ولنا تعليق على هذه التجربة.

أولاً: لا يمكن أن نبني نتيجة هامة وخطيرة يترتب عليها تغير مواقيت صلاة الفجر للمسلمين كافة من واقع تجربة "رصدة" واحدة.

ثانيا: ذكر الباحث أن ارتفاع الضوء عند بدء طلوع الفجر كان (١٥ درجة) ومفروض أن يبدأ فوق الأفق تماماً، ومعنى ارتفاع الضوء بهذا القدر أنه قد طلع الفجر قبل ذلك ولم يظهر الضوء لوجود شوائب "أتربة \_رطوبة \_دخان" فوق الأفق منعت رؤية الضوء عند بدء ظهوره، وظل غير مرئي حتى ارتفع إلى (١٥ درجة فوق الأفق)، وعلى هذا يكون بدء طلوع الفجر فوق الأفق مباشرة قد حدث قبل ذلك أي عندما كان انخفاض الشمس تحت الأفق أكثر من هذا القدر.

وهنا تقترب قيمته (١٩.٥) درجة الجاري العمل بها حالياً.

٤ \_ الرسائل التي نـشرها، والتي تلقاهـا مـن بعـض الجهات الأجنبية كانت ردوداً على رسائل أرسلها يقول فيها في الغالب إنه رأى ضوء الشفق عندما كان انخفاض الشمس (١٦.٥ تحت الأفق) ويطلب الرأى في ذلك، فكانت الردود بموافقته على أن ضوء الشفق يكون ظاهرا عند هذه الدرجة، وذكرت إحدى الرسائل: أن ضوء الـشفق عند انخفاض الـشمس (١٨ درجـة تحـت الأفـق) يكون ضعيفاً جداً إلا أن هذه الجهات على أي حال معنية بالأرصاد الفلكية، ودراستهم للشفق تكون من حيث تأثير ضوئه على الأرصاد الفلكية فهو عند انخفاض الشمس (١٨ درجة تحت الأفق) يكون ضوءه ضعيفاً جداً بدرجة تسمح برؤية النجوم الخافتة الضوء، ويكون الوقت مناسباً للرصد الفلكي، أما موضوع صلاة الفجر فليس في أذهانهم طبعاً ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) بحوث وفتاوي إسلامية في قضايا معاصرة، ٢٣٧، ٣٥٢.

## الترجيح

لقد قامت شواهد عديدة على صحة تقويم أم القرى في تحديد موعد طلوع الفجر الصادق بيانها في الأمور التالية:

أولاً: إن الدنين يسرون التقويم متقدم في تحديد طلوع الفجر المصادق ما بين ١٥ دقيقة إلى ٢٥ دقيقة قد بنوا هذا الرأي على مخالفتهم جمهور أهل العلم في تعريف الفجر الصادق، فهم يرون أنه النور الأبيض الذي تشوبه حمرة بناء على التعريف اللغوي. وعلامته أن يضرب نوره في الأسواق، ويملأ الطرقات بحيث يراه كل أحد. وهذا قول قديم ينسب إلى الأعمش رحمه الله وجماعة من أهل العلم وهو مجانب للصواب.

أما جمهور المسلمين في جميع الاعصار والأمصار فيرون أنه أول إضاءة عرضية أفقية في موقع طلوع الشمس بشرط ألا يذهب من الليل إلا مقدار هذه الإضاءة بناء على ما دل عليه القرآن، ولذا فإن هذين القولين لا يمكن أن يتفقان على وقت واحد يتحدد به وقت طلوع الفجر، بل لكل قول وقت يخصه.

ثانياً: إن دقة هذا التقويم وصحته ظاهره في جميع أوقات الصلوات وفي مواعيد طلوع الشمس وغروبها، فلم يظهر فيها ما

أشاروا إليه من فرق، فالواجب أن يعتبروا هذا شاهداً على صحة ودقة توقيته لطلوع الفجر الصادق.

ثالثاً: إن الدراسة التي أجرتها مصلحة المساحة المصرية، وكذا قول الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين الفندي الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل خليفة الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الأزهر. التي احتج بها شيخ الأزهر في رده على عبدالملك الكليب تشهد على صحة اعتهاد التقاويم في عالمنا الإسلامي.

رابعاً: قد هاتفت الأستاذ الدكتور صالح بن محمد العجيري الباحث الفلكي الكويتي المعروف، وطرحت عليه بعض الأسئلة فأجابني بالخطاب التالي:

الماجد الكريم الأستاذ/ إبراهيم الصبيحي يحفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:

منذ فجر الإسلام عرف المسلمون موعد صلاة الفجر وهو طهور الفجر النتشر في الأفق وهو يأتي طهور الفجر النتشر في الأفق وهو يأتي بعد الإظلام الذي يعقب الفجر الكاذب العمودي المسمى (ذنب السرحان).

كانت شبه جزيرة العرب وغيرها من البلدان الإسلامية الأخرى ذات سماء صافية يسهل رصد الشفق فيها كما يسهل رصد الأجرام السماوية بسهولة ويسر. إلا أننا أصبحنا في عالم يشوبه التشوه وصرنا نعيش سماء يكتنفها التلويث الضوئي والبيئي فالهلال لا يشاهد في المدن والنجوم لا تظهر على صفحة السماء كما كنا نشاهدها في العقود الماضية ولعلنا أصبحنا لا نرى بياض الشفق من أول ظهوره بسبب التلويث في الجو. وربا خيل للناس حسب الرؤية العيانية أن الشفق يتأخر بعض الشيء عن ماكان معتاداً فيها مضى.

وأود أن أشير بهذا السأن أننا كنا في الخليج نؤذن للفجر قبل شروق الشمس بساعة ونصف وكذلك كنا نؤذن للعشاء بعد ساعة ونصف عن غروب الشمس كما أتذكر أن المرحوم محمد العبد المحسن الدعيج في سنة ١٩٣٨م ذكر لي أنه كان يراقب طلوع الفجر ويستعمل روزنامة الصباغ المصرية فكانت قريبة الصواب في جميع فصول السنة. ولا يفوتنا أن نذكر أن الدولة العثمانية التي سادت لقرون عديدة وكان حكمها يشمل أجزاء كبيرة من شبه جزيرة العبرب وبلاد الشام والعراق والشمال الأفريقي وأجزاء كبيرة من المذي القارة الأوروبية لم يحدث أن اعترض أحد على التوقيت الذي

استعمل في تلك البقاع الساسعة وطوال عقود بل قرون من الزمان ومعلوم أن السفق الذي يعقب الفجر الكاذب هو على ثلاثة مستويات:

- (۱) الشفق الفلكي وهو الصادق وموعده يحين عندما تبلغ الشمس ١٨ درجة في انحطاطها تحت الأفق الشرقي.
- (٢) السفق الملاحي وهو الذي يتعامل به الملاحون في البحار والرؤية فيه واضحة جداً وموعده عندما تصل الشمس ١٢ درجة تحت الأفق في الأسفار.
- (٣) الأفق المدني وهو عندما تبلغ الشمس انحطاطها تحت الأفق المشرقي بقدر ٦ درجات وفيه يستغنى عن الإضاءة المسناعية لوضوح الرؤية تماماً بدونها.

ولنذكر مشالاً لدرجات طلوع الفجر الصادق المستعملة حالياً ففي الكويت ١٩ درجة وفي المملكة العربية السعودية ١٩ درجة وفي مصر ١٩ درجة ونصف ومعلوم أن الدرجة يختلف مقدارها من فصل لآخر ومن موقع جغرافي لآخر أيضاً والمثال على ذلك فإن حصة طلوع الفجر الصادق في الكويت هو ١ ساعة و١٩ دقيقة في فصلي الربيع والخريف وهي الأقل أما في فصل الصيف فترقى إلى

ا ساعة و ٣٥ دقيقة وهي الأكبر وفي فصل الشتاء ١ ساعة و ٢٥ دقيقة وهي الوسط.

إن من يطلب إعادة النظر في موعد طلوع الفجر الصادق أو تاخيره: عليه أن يقدم لنا دراسة ميدانية مستفيضة وبمسلك استقرائي مع إقامة الدليل بصحة المنهج وإلا فإن تأخير موعد طلوع الفجر عن موعده المحدد حالياً سيوقعنا في المحظور حيث نوخر موعد الإمساك في الصوم فنكون بذلك كمن يفطر من صومه نهاراً قبل غروب الشمس.

إن موعد طلوع الفجر الصادق فهو عندما تبلغ السمس في انحطاطها تحت الأفق الشرقي بقدر ١٨ درجة وهذا هو الأصح، وما أراه هو أن نبقي مواعيد طلوع الفجر عند هذا القدر ولانوخره ولكن لو أجمع المسلمون قاطبة في شتى أقطارهم على أمر فيه تغيير أو نحو ذلك فيجدر أن لا تخرج أية دولة مسلمة عن إجماع الأمة وبالله التوفق.

## د. صالح محمد العجيري باحث فلكي

خامساً: اتصلت بالأستاذ الفاضل عبدالله محمد الخضيري

المعروف باجتهاده وفقه الله في مراقبة طلوع الأهلة لما يتميز به من قدرة بصرية، ومعرفة بالأجواء ثم إنه ثقة يعتمد أهل العلم على رؤيته فطلبت منه مراقبة طلوع الفجر بعد ما حددت له المراد بالخيط الأبيض فقام بذلك مشكوراً وكان هذا في عام ١٤٢٦هـ الموافق الأبيض فقام بذلك مشكوراً وكان هذا في عام ١٤٢٦هـ الموافق م ٢٠٠٥ فتوصل في شهر ربيع الثاني الموافق مايو من نفس العام إلى أن تقويم أم القرى يسبق طلوع الفجر بخمس دقائق، أما في اليوم الثاني من شهر رجب الموافق ٨ أغسطس وكذا في أول يوم من شهر شعبان الموافق ٩ من سبتمبر فإن التقويم يسبق طلوع الفجر بدقيقتين، إلا أنه في اليوم الثاني من شهر ذي المعدة الموافق ١٢ من ديسمبر وكذا في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة الموافق شهر يناير ديسمبر وكذا في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة الموافق شهر يناير فإن التقويم يسبق طلوع الفجر بأربع دقائق.

ثم قال هذه هي الأيام التي تمكنت فيها من مراقبة الفجر وكان الموقع الذي تمت منه المراقبة غرب مدينة حوطة سدير يبعد ٢٥ كيلوحيث أن صفاء الجو مناسباً ولا يوجد به أنوار.

وقد ذكر بأن بين بداية ظهور الخيط الأبيض وارتفاعه حتى

يخرج النور الأحمر أسفل منه ما يقرب من ١٥ دقيقة ١٠٠.

ثم قال: ولعل سبب وجود هذا الفرق بين التقويم. ومشاهدة الصبح يعود إلى وجود المؤثرات الجوية. والله أعلم.

سادساً: شكلت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لجنة ثانية مكونة من ستة باحثين فلكيين لدراسة الشفق "المرحلة الثانية" وقد قامت اللجنة في صيف عام ١٤٢٧ بزيارة عدة مناطق من المملكة وكان منها المنطقة الشهالية، فرأت أن الصبح يطلع بعد توقيت أم القرى بقرابة ثلاث دقائق أي قريباً من درجة ١٨٠٥. مما يشهد لصحة هذا التقويم وينفي أن يكون مبنياً على الفجر الكاذب كها يشهد لصحة ما أثبته عبدالله الخضيري. ثم أن هذه المشاهدة تتعارض مع رأيهم الذي قرروه في المرحلة الأولى.

سابعاً: إن المشاركين في اللجنة الأولى لم يأخذوا بها قرره أساتذة الفلك من أن طلوع الفجر الصادق عند درجة ١٨ ولكنهم اعتمدوا على المشاهدة مع أن جمهور الفقهاء والمفتين المعاصرين في هذه البلاد

<sup>(</sup>١) الأستاذ عبدالله من مواليد عام ١٣٧٥هـ بمدينة حوطة سدير وهو من خريجي عام ١٤٠٢هـ جامعة الملك سعود كلية التربية قسم التربية البدنية، ويعمل الآن وكيلاً للمدرسة السعودية في المدينة التي ولد فيها، وفقه الله وسدد خطاه.

حرسها الله وفي غيرها لم يعترضوا على التقويم بل هم مقرون له. بينها نجد أن هؤلاء الفلكيين يعتمدون على حساب الأهلة، فإذا خالفهم الراؤون حملوا الرؤية على أنها لأجرام سهاوية غير الأهلة مع أن المفتين معتمدون لها دون الحساب فلهاذا هذا الاختلاف في جميع الأحوال مع أهل الفتوى؟!.

ثم لا يصح الاعتراض على الفقهاء بدعوى التناقض حينها اعتمدوا على حساب المواقيت ولم يعتمدوا على حساب الأهلة وأول من أثار هذا التساؤل فيها وقفت عليه محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار وسبب هذا التفريق يعود إلى أنه لم يردعن النبي ع النهى عن الاعتماد على حساب الشمس لإثبات المواقيت بل ترك الأمر مطلقاً فالأصل فيه الإباحة، بينها ورد الأمر بالاعتماد على رؤية الأهلة دون الحساب فالأصل في الأخذبه النهي ثم إن حساب الـشمس يحـدد الوقـت الـذي جعلـه الـشارع حـداً للعبادة مـن غـير اختلاف في نفي وجوده وقد ثبت بالمتابعة صحته. بخلاف حساب الأهلة فإنه قائم على نفى الرؤية تارة وعلى إثباتها أخرى وكثيراً ما يختلف الفلكيون في ذلك، فهل نحن مكلفون بالأخذ بقول النافين أو بقول المثبين. ومما يشهد على عدم دقة حساب الأهلة أن بعض الفلكيين قرروا ولادة هلال شهر رمضان لعام ١٤٢٧هـ مبكراً كما قرروا أنه لن يرى كما هو مبين في تقويم الأيام الأخيرة لشهر شعبان، وخالفهم فلكيون آخرون فقرروا بأنه سوف يرى، ثم جاءت الرؤية في المملكة من أربعة أشخاص موافقة لقول من أثبتها، وكثيراً ما تخالف الرؤية الحساب الفلكي والواجب الاعتماد على الرؤية في إثبات الصوم لا أن بطعن فيها.

وخلاصة القول في تحديد طلوع الفجر أنه لا يصح الأكل بعد بدء الآذان المبني على التقويم، لأنه الوسيلة الوحيدة لمعرفة طلوع الفجر الصادق، وليس لدى مريد الصوم من البينات ما يعارض هذا إلا مجرد عدم الرؤية وهذا ليس بحجة لأن المثبت مقدم على النافي.

وقد جاء في السنة: الصوم يوم يصوم الناس. الحديث فلا يجوز لبعض أفراد الناس أن يستمروا في الفطر والناس صائمون، لأن الحديث عام يشمل الأمر بالصوم مع الناس في بداية الشهر، كا يشمل البداية مع الناس في صوم جميع أيام الشهر. يؤكد ذلك أن النبي على أمر الصحابة بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم فيهذا توحد صوم الصحابة رضي الله عنهم في وقت واحد. فالواجب

علينا الإتباع والحرص على أداء العبادة وفقاً للسنة.

أما مجرد رؤية الصبح متأخراً عن التقويم دقيقتين أو أكثر في إحدى المناطق وفي إحدى الأيام من الشهور أو السنين، فلا يصح أن يكون حكماً عاماً لجميع البلدان والمناطق والأيام والسنين لوجود فوارق التوقيت، ولأن الأجواء ليست صافية، ولأن توقيت الأيام والشهور، مختلف بعضها عن بعض، ويشهد لهذا ما نجده من الفوارق في مشاهدات الأستاذ عبدالله الخضيرى.

أماسبب تقديم التقويم من درجة ١٨ إلى ١٩. فالظاهر أن درجة ١٩ تمثل اخفض درجة يوجد عندها الضوء والشمس تحت الأفق. كما يفهم من كلام الفلكيين الذين استشهد بهم شيخ الأزهر رحمه الله وكما أن رؤية الخضيري عند درجة ١٨.٥ في حد الأشهر.

فراعى حاسبوا التقويم أخفض درجة يمكن أن يظهر عندها الصبح خوفاً من الاستمرار في الفطر بعد طلوع الخيط الأبيض وهي درجة ١٩، والله أعلم.

هـذا مـا تيـسر تدوينه وصـلى الله وسـلم عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصحبه أجمعين.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضـــوع                                     |
|--------|------------------------------------------------|
| Y      | المقدمة                                        |
|        | التمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ١٩     | رصد موجز للخلاف في تحديد وقت طلوع الفجر        |
|        | القسم الأول                                    |
| ٣٩     | المبحث الأول: التعريف_ات اللغوي_ة              |
| 00     | المبحث الثاني: تحديد الفجر الصادق              |
| ٦٧     | الت_رجي_ح                                      |
|        | القسم الثاني                                   |
| ٧٣     | المبحث الأول: رأي المشاركين في مشروع الشفق     |
| ١      | المبحث الثاني: دراسة رأي الفقهاء الذين استشهدت |
|        | اللجنة بكلامهم                                 |
|        | القسم الثالث                                   |
| 1 7 9  | رد شيــخ الأزهــر على رأي عبدالملك الكليب      |
| 1 5 7  | التــرجيــح                                    |
| 107    | فهرس الموضوعات                                 |